

للإمَام الحافظ أبى بكراح تين لجسُين لبَيهِ هي صَاحبُ السّنن سَاحبُ السّنن سَاحِ ٢٨٤ هـ»

> حقّقَهُ وَعَلَقَ عَنِهِ : أبوعَبَدُالله سِيَيّد بنْ عَبَاشِ الْحِلْهِ مِيّ

> > مكنبةالسنة

### الطبَّهُ لَهُ لَا لِمُ لِمَا لِللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

**١٤١٩ هـ – ١٩٩٩ م** رقم الإيداع : ٢٤٨٤ / ٩٩

جميع المحقوق تعفوظة للناشِرُ مكنَبة اليّن لم لصاجه اشرف الدَيْرُ مِح وَالِعْنَاح عِمَانَى -



# بِشِّغُ الْنَهُ الْحَجْزُ الْحَجْنِيْنَ مُقَدِّمَةُ الْمُحَقِّقِ

إن الحمد للّه ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده اللّه فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه .

أما بعد: فهذا جزء حديثي عن حياة الأنبياء في قبورهم ، صنفه الإمام البيهقي للدلالة على أن الأنبياء أحياء ، وقد ذكر فيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تؤيد هذا الموضوع .

ومما ينبغي التنبه له أن هذه الحياة ليست كالحياة الحقيقية ، وإنما هي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الخالق سبحانه وتعالى .

فرسول اللَّه ﷺ وبقية الأنبياء قبله (۱) قد جرت عليهم سنة الموت كبقية البشر ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر:

<sup>(</sup>١) يستثنى من الأنبياء عيسى ابن مريم فإنه قد رفع حيًا ، ودلت نصوص كثيرة على نزوله وقتله للدجال .

ولمزيد من التفاصيل يراجع - لزامًا - كتــاب (فصل المقال في رفع عيسى ﷺ حيًا ونزوله وقتله الدجال) تأليف الدكتور محمد خليل هراس - طبعة مكتبة السنة .

٣٠] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَسَرِ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٤] ، وقال عز وجل : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران: 18٤] .

ولذا قال الشيخ سليمان بن سحمان في « الصواعق المرسلة الشهابية» (ص ٨٢): « ومن المعلوم أنه لم يكن على حيا في قبره كالحياة الدنيوية المعهودة التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك ، بل حياته على حياة برزخية وروحه في الرفيق الأعلى ، وكذلك أرواح الأنبياء ، والأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت ، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى ، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي على لله الإسراء ، ونبينا على المنزلة العليا التي هي الوسيلة» .

وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (ج٢ / ص ١٩٠ \_ ١٩١ / رقم ١٢١): «اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما هي حياة برزخية، ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البدع اللذين وصل الأمر

مقدمة المحقق

ببعضهم إلى ادعاء أن حياته عليه في قبره حياة حقيقية !! قال: يأكل ويشرب ويجامع نساءه !!! .

وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا اللَّه سبحانه وتعالى» .

\* أصل القول بالحياة الحقيقية للأنبياء: قال أبو محمد ابن حزم في الفصل (١٦١/١) : «حديث فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ليس هو الآن رسول اللَّه ﷺ ، ولكنه كان رسول اللَّه عَيْنَا (١). . . وهذه مقالة خبيثة مخالفة للَّه تعالى ولرسوله ﷺ ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام مذ كان الإسلام إلى يوم القيامة ، وإنما حملهم على هذا قولهم الفاسد: أن الروح عرض ، والعرض يفني أبدًا ، ويحدث ولا يبقى وقتين ، فروح النبي ﷺ عندهـم قد فنيت وبطلت ، ولا روح له الآن عند اللَّه تعالى ، وأما جسده ففي قبره موات فبطلت نبوته عندهم بذلك ورسالته» .

وقال الإمام ابن القيم في (اجمتمع الجيوش الإسلامية): «وهذا القول في النبوة بناء على أصل الجهمية وأفراخهم : أن الروح عرض من أعراض البدن كالحياة ، وصفات الحي مشروطة بها ، فإذا زالت بالموت تبعتها صفاته فزالت بزوالها ، ونجا متأخروهم من هذا الإلزام، وفرُّوا إلى القول بحياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم ، فجعلوا لهم معادًا يختص بهم قبل المعاد الأكبر ، إذ لم يمكنهم التصريح بأنهم لم يذوقوا

<sup>(</sup>١) نسب ابن حزم هذه المقالة للأشعرية ، ولكن هذا لا يـصح عنهم ، وانظر (شكاية أهل السنة) لأبي القاسم القشيري ، والإنصاف للباقلاني .

الموت» .

وقد أشبع ابن القيم الكلام على أهل هذه المقالة واستيفاء الحجج ، وذلك في كتابه: (الكافية الشافية)(١).

ولا شك في بطلان قول من قال أن الروح عرض من الأعراض ، والأعراض لا تبقى زمانين ، قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقدة والأعراض لا تبقى زمانين ، قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقدة الطحاوية (٢/٥٦٥) : «والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل : أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس ، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ، ينفذ في جوهر الأعضاء ، ويسرى فيها سريان الماء في الورد ، وسريان الدهن في الزيتون ، والنار في الفحم ، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف ساريًا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية ، وإذا فسدت هذه بسبب السيلاء الأخلاط الغليظة عليها ، وخرجت عن قبول تلك الآثار ، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح . والدليل على ذلك قوله تعالى الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح . والدليل على ذلك قوله تعالى وإمساكها وإرسالها . وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظّالِمُونَ فِي غَمَرات الْمُوت وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْديهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [الانعام: ٩٣] ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ، ووصفها بالإخراج والخروج ، والإخبار بعذابها الملائكة أيديهم لتناولها ، ووصفها بالإخراج والخروج ، والإخبار بعذابها الملائكة أيديهم لتناولها ، ووصفها بالإخراج والخروج ، والإخبار بعذابها

<sup>(</sup>١) انظر : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ، وشرحها للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ج٢ / ص ١٠٠ - ١٨٠) .

مقدمة المحقق

ذلك اليوم ، والإخبار عن مجيئها إلى ربها . وقوله تعالى : ﴿ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ اللّٰذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ [الأنعام: ٢٠] ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار ، وتوفي الملائكة لها عند الموت . وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴿ ٤٧﴾ الْرجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٨٧) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٦) وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [النجر: ٢٧ - ٣٠] ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا .

وقال على: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" [ مسلم ( ٩٢٠) ] ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال على حديث بلال: (قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء) [البخاري ( ٩٥٥، ٧٤٧١) وأبو داود ( ٤٣٩) وغيرهما]. وقال على: "نسمة المؤمن طائر يعلق في شبجر الجنة» [ النسائي ( ٤/٨٠١) ، وابن ماجه ( ٢٧١٤) ، وأحمد ( ٣/ ٤٥٥ ، ٤٥٦ ، ٤٦٤) ] ثم قال : "وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح : هل هما متغايران أو مسماهما واحد ؟ فالتحقيق : أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح ، فيتحد مدلولهما تارة ، ويختلف تارة . فالنفس تطلق على الروح ، ولكن غالب ما تسمى نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن ، وأما إذا أخذت مجردة ، فتسمية الروح أغلب عليها من منفاوتون في هذه الأرواح فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيًا ، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضْيًا بهيمًا» (١٠) .

<sup>.</sup> (١) انظر تتمــة الكلام ففيه فــوائــد ( ٢/٧٦ - ٥٦٨ ) ، وانظـر أصل المبحث في الروح=

ثم قال ابن أبي العز: «واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (٢٦) وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [التصص: ٢٦، ٢٧] وقال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجُهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت، فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان، قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها اللَّه في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها، وخروجها منها؛ فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وأن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» (۱).

وقال الإمام ابن القيم في كتابه (الروح) (ص ٦٦) المسألة السادسة» : "وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام :

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنينًا .

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض .

الثالث : تعلقها به في حال النوم ، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه .

<sup>=</sup> للعلامة ابن القيم (ص ٣٤٨) المسألة الثالثة والعشرون ، وما بعدها .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في (الروح) لابن القيم (ص ٥٠) المسألة الرابعة .

مقدمة المحقق

الرابع : تعلقها به في البررخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة . . .

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتًا ولا نومًا ولا فسادًا» اه.

وبهذا يتبين بطلان قول من قال بأن حياة الأنبياء الثابتة في قبورهم هو كحياة الدنيا ، فهذا مصادم لنصوص قطعية كثيرة ، سبق بعضها ، والصواب أنها حياة برزخية خاصة بهم صلوات اللَّه وسلامه عليهم .

#### جزء حياة الأنبياء للإمام البيهقي:

وكان عملي في هذا الجزء بعد نسخي لمخطوطة ليدن ببرلين :

\_ قابلت المنسوخ على عدّة طبعات(١) وأثبت فروق النسخ .

\_ خرجت الآيات والأحاديث ، وبينت درجة الحديث أو الأثر من القبول أو الردّ حسب قواعد أهل العلم .

\_ شرح الغريب من كتب اللغة .

\_ وضعت فهرسًا عامًا للجزء (أحاديث وآثار).

<sup>(</sup>١) وهي أربع طبعات للكتاب مختلفة ، أقدمها طبعة الخانجي ، وأحدثها- بعد أن تم العمل واكتملت مسودة الكتاب-هي طبعة العلوم والحكم بتحقيق د . أحمد الغامدي وهي أفضل الطبعات، وكنت قد فرغت من مقابلته ونسخه منذ أكثر من سنتين.

وأسأل اللَّه تعالى أن يتقبله بقبول حسن وأن ينفع به ، وأن يتجاوز عما وقع به من زلل ، وأن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .

وكتبه سيد بن عباس بن علي الجليمي القاهرة - ربيع الأول - ١٤١٧هـ

\* \* \*

### ترجمة المصنف الإمام البيهقي

اسمه ونسبه: هو الإمام العلامة الحافظ الأصولي الكبير شيخ الشافعية في زمانه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى النيسابوري الخسروجردي البيهقى .

مولده ونشأته: ولد رحمه اللَّه في شهر شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمئة بخسْر وجرد(١٠).

أما عن نشأته فلم تذكر المصادر التي ترجمت للبيهة عن حال أسرته من الناحية العلمية أو الاجتماعية ، والظاهر أن والده كان من عامة الناس ، إلا أن ذلك لا يمنع من حبه للعلم والعلماء والرحلة في طلب العلم ، وفي نبوغ البيهقي خير برهان على اهتمام أسرته به ورعايتها له (۲).

ويحكي البيهقي عن نشأته \_ كما في كتابه معرفة السنن والآثار \_ في قول : "إنى منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار سيدنا

<sup>(</sup>۱) هكذا أجمعت مـصادر ترجمة البيهـقي إلا أن ابن الأثير في الكامل أرخ سنة ولادته أنها كانت سنة سبع وثمانين وثلاثمئة ، وهو خطأ بيّن ، فـقد أرخ ابن الأثير نفسه في اللباب سنة ولادته على الصواب كبقية المصادر .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة «فضائل الأوقات» (ص ٢٤) .

المصطفى على اله أجمعين ، وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين ، وأسمعها ممن حملها ، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها ، ومرفوعها من موقوفها وموصولها من مرسلها ، ثم أنظر في كتب هؤلاء الأئمة الذين قاموا بعلم الشريعة ، وبنئ كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة ، فأرئ كل واحد منهم \_ رضي الله عن جميعهم \_ قصد قصد قصد الحق فيها واجتهد في أداء ما كلف . . . » .

ولقد قام البيهقي في طلب العلم برحلات طويلة يسمع خلالها الكثير من العلماء ويحفظ عنهم ، فتجول أولاً في مدن خراسان من توقان وأسفرائين وطوس ومهرجان وأسد آباد وهمدان والدامغان وأجهان ونيسابور ، ثم توجه إلى بغداد والكوفة ومكة وغيرها ، التقى خلالها بمجموعة كبيرة من الشيوخ فتكونت لديه ثروة حديثية ضخمة ظهر أثرها في مصنفاته وتآليفه الكثيرة والمتنوعة حتى قال الذهبي : «وبورك له في علمه وصنف التصانيف النافعة» .

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: لقد تبوأ البيهقي مكانة عالية ، فأثنى عليه الأثمة والعلماء ، فقال إبراهيم بن محمد بن الأزهر : «الإمام الحافظ الفقيه الأصولي الدين الورع ، واحد زمانه في الحفظ ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط ، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ والمكثرين عنه ثم الزائد عليه في أنواع العلوم ، كتب الحديث وحفظ من صباه إلى أن نشأ وتفقه وبرع فيه ، وشرع في الأصول،

ترجمة المصنف

ورحل إلى العراق والجبال والحجاز . . . ثم اشتغل بالتصنيف فألف من الكتب ما لعله يبلغ قريبًا من ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد . . . جمع فيها بين علم الحديث وعلله ، وبيان الصحيح والسقيم ، وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث ثم بيان الفقه والأصول ، وشرح ما يتعلق بالعربية على وجه وقع من الأئمة كلهم موقع الرضا ، ونفع الله به المسترشدين والطالبين ، ولعل آثاره تبقى إلى يوم القيامة ، استدعى منه الأئمة في عصره انتقاله إلى نيسابور من الناحية لسماع كتاب ( المعرفة ) وعقدوا له المجلس لقراءة ذلك الكتاب ، وحضره الأئمة والفقهاء، وأكثروا الثناء عليه والدعاء له في ذلك لبراعته ومعرفته وإفادته، وكان على سيرة العلماء قانعًا من الدنيا باليسير متجملاً في زهده وورعه» .

وقال السمعاني: «كان إمامًا فقيهًا حافظًا جمع بين معرفة الحديث وفقهه».

وقال ابن الجوزي: «كان واحد زمانه في الحفظ والإتقان وحسن التصنيف، وجمع علم الحديث والفقه والأصول، وهو من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله، ومنه تخرج، وسافر وجمع الكثير، وله التصانيف الكثيرة الحسنة».

وقال ابن كثير : «كان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحديث والفقه والتصنيف ، وكان فقيهًا محدثًا أصوليًا» .

وقد تولى الإمام البيهقي الدفاع عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومذهبه بعد أن تأكد لديه أن الإمام يؤثر الأخذ بالسنة النبوية ،

وإن كان يؤدى ذلك إلى مخالفة كبار مسايخه من الأئمة ، فجاءت كتب البيهقي نصرة لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، حتى قال الإمام أبو المعالي الجويني : «ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي » . وعلق الإمام الذهبي على هذا بقوله : «أصاب أبو المعالي هكذا هو ، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرًا على ذلك ؛ لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف ، ولهذا تراه يلوّح بنصر المسائل مما صح فيها الحديث» .

وقد اشتخل الإمام البيهقي في كتبه بالجرح والتعديل والتصحيح والتعليل ، وخير دليل على ذلك كتابه الفذ : «معرفة السنن والآثار» .

شيوخه: لقد امتاز البيهقي بكثرة الشيوخ الذين أخذ منهم العلم ، حتى قال السبكي : «يبلغ شيوخه أكثر من مائة شيخ ، ولم يقع للترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه» .

قلت : هم أكثر من ذلك بكثير ، فقد جمع محقق (المدخل إلى السنن الكبرى) (١) رواة السنن الكبرى للبيه قي فبلغوا مائة واثنين وثلاثين شيخًا ، وهناك شيوخ غير هؤلاء في باقي مصنف اته الأخرى ، وانظر مقدمة كتاب فضائل الأوقات (ص ٣١ \_ ٣٤)(٢).

تلاميذه: لقد استفاد الكثير من الإمام البيهقي وسمعوا منه وأخذوا عنه العلوم الجمة ومن أشهر تلاميذه:

<sup>(</sup>١) هو الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى .

<sup>(</sup>٢) دراسة وتحقيق عدنان عبد الرحمن القيسي .

ترجمة المصنف

- ولده إسماعيل بن أحمد بن الحسين أبو علي البيهقي الخسروجردي .

- \_ تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس .
- \_ الحسين بن أحمد بن علي بن حسن بن فطيمة أبو عبد اللَّه الحسروجردي .
- عبد الجبار بن عبد الوهاب بن عبد الله بن محمد بن الدهان أبو الحسن النيسابوري .
  - \_ عبد الجبار بن محمد بن أحمد أبو محمد الخواري البيهقي .
- \_ عبيد اللَّه بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عملي أبو الحسن البيهقى ، وهو حفيد المصنف .
- \_ محمـ د بن إسماعيل بن مـحمد بن حسين بن القـاسم أبو المعالي الفارسي ثم النيسابوري .
- \_ محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس أبو عبد اللَّه الصاعدي الفُراوي .
- \_ يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن منده العبدي الأصبهاني .
- مصنفاته: لقد صنف البيهقي الكثير من المصنفات منها المطبوع ومنها المخطوط ومنها ما هو في عداد المفقود ، فمنها :
  - \_ السنن الكبير (السنن الكبرى) وهو مطبوع أكثر من طبعة .
    - ـ السنن الصغرى ، وهو مطبوع .

- ـ معرفة السنن والآثار عن النبي المختار ، وهو مطبوع .
- ـ الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة ، وهو مخطوط .
- ـ دلائل النبوة ، وهو مطبوع ، ومعه المدخل إلى دلائل النبوة .
  - ـ مختصر دلائل النبوة ، وهو مخطوط .
  - ـ المدخل إلى السنن الكبرئ ، وهو مطبوع .
  - ـ الجامع في شعب الإيمان ، مطبوع أكثر من طبعة .
  - ـ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ، وهو مطبوع .
    - ـ البعث والنشور ، مطبوع أكثر من طبعة .
    - ـ كتاب الدعوات الكبير ، مطبوع في جزءين .
- \_ كتاب الأسماء والصفات ، مطبوع أكثر من طبعة ، منها طبعة الكوثري الذي أفسدها بتعليقاته .
  - إثبات عذاب القبر ، مطبوع أكثر من طبعة .
    - ـ الأربعون الكبرى ، وهو مخطوط .
    - ـ الأربعون الصغرى ، وهو مطبوع .
    - الزهد الكبير ، مطبوع أكثر من طبعة .
- الزهد الصغير ، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ، والبغدادي في هدية العارفين .
  - ـ تخريج أحاديث الأم ، وهو مخطوط .
    - ـ فضائل الأوقات ، وهو مطبوع .

ترجمة المصنف

- \_ القراءة خلف الإمام ، مطبوع أكثر من طبعة .
  - \_ الاعتقاد ، مطبوع أكثر من طبعة .
    - \_ القضاء والقدر ، مخطوط .
  - ـ الجامع في الخاتم ، وهو مطبوع .
  - \_ الآداب ، مطبوع أكثر من طبعة .
    - \_ الألف مسألة ، مخطوط .
- \_ أحكام القرآن ، طبع في برلين بتحقيق الكوثري .
  - \_ مناقب الشافعي ، وهو مطبوع .
- \_ نصوص الشافعي ، ذكره الذهبي في السير ، وحاجي خليفة في كشف الظنون .
- \_ مناقب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، ذكره الذهبي وحاجي خليفة .
  - \_ العيون في الرد على أهل البدع ، وهو مخطوط .
    - \_ كتاب الرؤية ، وهو مخطوط .
- \_ فضائل الصحابة ، ذكره السمعاني في التحبير ، والحموي في معجم البلدان ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين .
- ـ الترغيب والترهيب ، ذكره الذهبي وابن قاضي شهبة ، وابن العماد وغيرهم . وهناك مصنفات ورسائل أخرى ذكرت ضمن مؤلفات البيهقي .

وفاته: كانت وفاة البيهقي رحمه اللَّه تعالى في العاشر من جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة (٤٥٨هـ) يوم السبت بنيسابور، ونقل تابوته إلى بيهق ودفن بها، وبيهق ناحية من أعمال نيسابور على يومين منها، وخسروجرد هي أم تلك الناحية(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مصادر الترجمة انظر: «الكامل» لابن الأثير (٨/ ١٠٤) ، و «شذرات الذهب» (٣/ ٤٠٣) ، و «البداية والنهاية» ، و «النجوم الزاهرة» (٥/ ٨٨) ، و «طبقات الشاف عية» (٣/ ٣) ، و «البداية والنهاية» (٢/ ١٩٤) ، و «اللباب» (١/ ٢٠٢) ، و «سير أعلام النبلاء» (١٦٣/١٨) ، و «الأنساب» (٢/ ٨٣) ، و «المنتخب من السياق» (٣٠ ٢٠) ، و «وفيات الأعيان» (١/ ٧٥) ، و «المختصر في أخبار البشر» (٢/ ١٨٥) ، و «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١١٣٢) ، و «دول الإسلام» (١٦٩٢) ، وغيرها .

#### صفحة الغلاف لمخطوطة (ليدن) الأصل

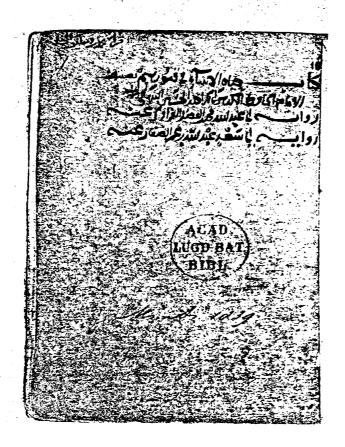

### الورقة الأولى من المخطوط



### الورقة قبل الأخيرة من المخطوط



## الورقة الأخيرة من المخطوط

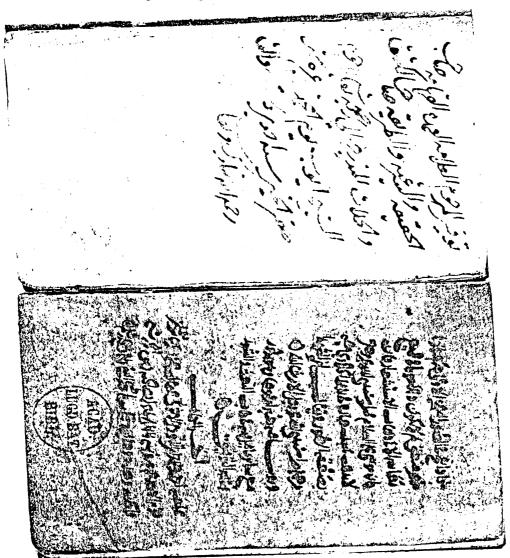

## ا المِنْهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عِلَيْنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْلِ الْمُؤْمِ لِلْمِلْ الْمُؤْمِ لِللَّهِ عِلَيْلِ الْمُؤْمِ لِلْمِلْ لِلْمُؤْمِ لِلللَّهِ عِلَيْلِ الْمُؤْمِ لِلْمِلْ الْمُؤْمِ لِلللَّهِ عِلَيْلِ الْمُؤْمِ لِلْمِلْ لِلْمِلْلِلْمِ لِلْمِلْ لِلْمِلْلِلْمِ لِلْمِلْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمِلْلِلْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُلِمِ الْمِلْمِلِي الْمُؤْمِ لِلْمِلْمِلِي الْمِنْ الْمِلْلِي الْمِلْلِي الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمِلْمِلِي الْمُؤْمِ لِلْمِلْمِلِي الْمُؤْمِ لِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِي لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِي لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلِمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلِمِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلِمِلِمِلِمِ لْ

#### [ رب أعن برحمتك ]

أخبرنا الشيخ الإمام زين الإسلام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هَوازن القُشيري رضي اللَّه عنه في كتابه إلينا من نيسابور، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه اللَّه قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة خمس وأربعين وأربعمائة.

وأخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن حبيب العامري<sup>(۲)</sup> أيده اللَّه ، قال : أنبأ شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي<sup>(۳)</sup> فيما قرأت عليه قال : أنبأ الإمام والدي شيخ

<sup>(</sup>۱) في كل الطبعات : (هوزان) وهو خطأ ، والصواب ما أثبته . وهو الشيخ المفسر العلامة أبو نصر عبد الرحيم بن الإمام شيخ الصوفية أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري النحوي المتكلم الأشعري ، وانظر ترجـمته في «وفيات الأعيان» ((7.0 - 7.0) النيسابوري النحوي المتكلم الأشعري ، وانظر ترجـمته في (والعبر» ((7.0 - 7.0) ) والمستفاد من «ذيل تاريخ بغداد» (ص (7.0 - 7.0) ) و (طبقات الشافعية» للسبكي ((7.0 - 7.0) ) و ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 - 7.0) ) ((7.0 -

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته فيما بين يدي من المراجع .

<sup>(</sup>٣) هـ و الفقيه الإمام شيخ القضاة أبو علي إسماعيل ابن الإمام البيهقي مصنف =

السنة رحمه اللَّه قال:

الحمد للَّه رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وصلواته (۱) على سيدنا محمد وآله أجمعين .

ذِكْرُ مَا رُوِيَ في حياة الأنبياء صلوات اللَّه عليهم بعد وفاتهم (٢٠).

- = هذا الجزء ، وانظر ترجمته في «طبقات السافعية» للسبكي (٧/٤٤)، والبداية (٢/٦٥)، والبداية (١٠٥/٥)، و«سير أعلام النبلاء» (٣١٣/١٩ ٣١٤) ، و«النجوم الزاهرة» (٥/٥٠٧) (١) في بعض الطبعات : (وصلاته) .
- (٢) كل ما سبق إلى هنا لم يذكر في المخطوطة (ل) ، والمذكور بدلاً من هذه الفقرة هو: (أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري المقدسي ، أنبأنا أبو سعد عبد اللَّه بن عمر بن أحمد الصفار النيسابوري ، أخبرنا الفقيه أبو عبد اللَّه محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي ، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه اللَّه تعالى) وهذا إسناد ثالث يزيد من توثيق الكتاب ونسبته لمؤلفه البيهقي . ورجال هذا الإسناد هم :
- أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ، المعروف بابن البخاري، قال عنه الذهبي : «مسند الدنيا . . طال عمره ورحل الطلبة إليه من البلاد وألحق الأسباط بالأجداد في علو الإسناد» ، وقال ابن كثير : «وكان رجلاً صالحًا عابدًا زاهدًا ورعًا ناسكًا ، تفرد بسروايات كثيرة ، وخرجت له مشيخات ، وسمع منه الخلق الكثير والجم الغفير» ، وانظر «العبر» (٣/ ٣٧٣)، و«شذرات الذهب» (٥/ ٤١٤)، و«البداية» (٣/ ٣٢٤) ، وترجمة والده في «السير» (٢/ ٢٥٥).
- وشيخه أبو سعد عبد اللَّه بن عمر بن أحمد بن منصور الصفار النيسابوري الشافعي، ولد سنة ثمان وخمس مئة ، قال الذهبي : «وكان من الأثمة العلماء الأثبات» ، وانظر ترجمته في «السير» (٢١/٣١) ، و«طبقات الشافعية» (٨/٢٥٦)، و«شذرات الذهب» (٤/٣١٥) ، و«النجوم الزاهرة» (٦/٧٨١) .
- وشيخه هو الشيخ الإمام مسند خراسان فقيه الحرم أبو عبد اللَّه محمد بن الفضل الصاعدي الفُراوي النيسابوري الشافعي، وانظر ترجمته في «تبيين كذب المفترى» (٣٢٧)، «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٩٠)، «سير أعلام النبلاء» (١٩/٥١)، و«العبر» (٤/ ٨٣/٤)، و«البداية» (٢١١/١٢)، «طبقات الشافعية» للسبكي (٦/٦٦)، و«شذرات الذهب» (٩٦/٤).

النص المحقق

[1] أخبرنا (() أبو سعد (۲) أحمد بن محمد بن الخليل الصوفي [ رحمه اللَّه قال ] (٦) أنبأ (١) أبو أحمد عبد اللَّه بن عدي الحافظ (٥) [ قال : ] (٣): ثنا قُسْطنطيْن بن عبد اللَّه الرُّومي (١) [ قال : ] (٣) ثنا الحسن بن عرفة (١) [ قال : ] (٣) حدثني الحسن بن قتيبة

- (٤) في (ل) : (أنا) .
- (٥) هو الإمام الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني صاحب كتاب (الكامل في الضعفاء)، وانظر ترجمته في : «تاريخ جرجان» (٢٦٦) ، و«الإرشاد» للخليلي (رقم ٢٨٦) ، و«الأنساب» (٣/ ٢٣٨) ، و«تاريخ دمشق» (٩/ ٧٧١ خ) ، و«تذكرة الحفاظ» (٣/ ٠٩٤) ، و«العبر» (٢/ ١٦١) ، و«السير» (١/ ١٥٤) و«البداية» (١/ ٢٨٣) ، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٣١٥) ، و«شندات الذهب» (٣/ ٥١) ، و«النجوم الزاهرة» (١١/ ١١) .
- وقد أخرج هذا الحديث في كتابه «الكامل» (٣٢٧/٢ ترجمة ٤٦٠) في ترجمة الحسن بن قتيبة .
- (٦) هو أبو الحسن مولى المعتمد على اللَّه ، كان بسر من رأى ، وحدث عن أبي بكر وعثمان
   ابني أبي شيبة ، وانظر «تاريخ بغداد» (٤٧٨/١٢ ٤٧٩) .
  - (٧) هو أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي المؤدب مسند وقته، له =

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل) : (حدثنا) .

<sup>. (</sup>۱) وقع في بعض النسخ المطبوعة : (أبو سعيد) وهو خطأ ، والصواب ما أثبته من (ل) وغيرها ، وهو أبو سعد الماليني أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه بن حفص بن الخليل الهروي الصوفي شيخ البيهقي ، الملقب بـ (طاووس الفقراء) ، وكان ثقة متقنًا ، وانظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (٤/ ٣٧١) ، و «تاريخ جرجان» (١٢٤) ، و «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٧) ، و «العبر» (٣/ ٢٠١) ، و «الوافي» (١/١٧) ، و «البير» (١/ ١٠٧) ، و «البير» (١/ ١٠٧) ، و «البيرا» (١/ ١٠٠) ، و «النجوم الزاهرة» (١٤/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) زيادات ليست في النسخة (ل) ، وهي في المطبوعة .

المدائني (') ، ثنا المستكم بن سعيد الشقفي (') ، عن الحجاج ابن الأسود (") ، عن ثابت البُناني (أ) ، عن أنس (أ) رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : « الأنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ

- (۱) هو الحسن بن قـتيبــة الخزاعي المدائني ، ترجمــه ابن عدي وقال : "وله أحــاديث غرائب حسان، وأرجو أنه لا بأس به"، وقال العقيلي في «الضــعفاء الكبير» (۱/ ۲٤۱): «كثير الوهم» ، وقــال أبو حاتم في «الجــرح والتعــديل» (۳۲/۳) : «ليس بقوي الحــديث ، ضــعيف الحــديث» ، وقــال الازدي: «واهي الحديث» وانظر «الميزان» (۱/ ۱۸۸ ۵۱۹) ، و«لسان الميزان» (۲۲٦/۲) .
- (۲) هو مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي ، أخرج له أصحاب السنن ، وقال عنه الحافظ في «التقريب» : «صدوق عابد ربما وهم» ، وقد وثقه أحمد ، وقال ابن معين : «صويلح»، وقال النسائي : «ليس به بأس» ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (١٩٦/٩)
   وقال : «ربما خالف» .
- (٣) ترجمة الذهبي في «الميزان» (١/ ٢٠) وقال: «نكرة ، ما روى عنه فيما أعلم سوى مستلم بن سعيد؛ فأتى بخبر منكر عنه. في أن الأنبياء أحياء في قبورهم ..» وتعقبه الحافظ في «لسان الميزان» (٢/ ١٧٥) بقوله: «وإنما هو حجاج بن أبي زياد الأسود يعرف بزق العسل ، وهو بصري كان ينزل القسامل ، قال أحمد: (ثقة ورجل صالح) ، وقال ابن معين: (ثقة) ، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث) ، وذكره ابن حبان في «الشقات». قلت: قد ترجمه الذهبي في «السير» (٧/ ٢٧) وقال: «بصري صدوق .. وكان من الصلحاء ، وثقه ابن معين». وانظر: «طبقات ابن سعد» صدوق .. وكان من الصلحاء ، وثقه ابن معين». وانظر: «طبقات ابن سعد»
  - (٤) هو أبو محمد ثابت بن أسلم البُناني وهو ثقة عابد أخرج له الجماعة .
  - (٥) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور خادم رسول اللَّه ﷺ

<sup>=</sup> جزء معروف ، ولم أر هذا الحديث في جزئه المطبوع ، وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٩٤) ، و «الجسرح والتعديل» (٣/ ٣١) ، و «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٤٥٠) ، و «التهذيب وتوابعه» .

النص المحقق

يُصلُّونَ»(۱) هذا حديث يُعَدُّ في أفراد الحسن بن قتيبة / المدائني(۱)، وقد [۱/ظ] رُوي عن يحيى بن أبي بكير(۱) عن المستلم بن سعيد [عن الحجاج عن ثابت عن أنس بن مالك] (۱).

[۲] وهو فيما أخبرنا الثقة من أهل العلم قال: أنبأ أبو عمرو بن حمدان (٥) قال (٦): أنبأ (٧) أبو يعلى الموصلي (٨)، ثنا أبو

(۱) الحديث بهذا الإسناد لا يصح ، لكن له طرق أخرى يأتي ذكرها بعد إن شاء الله (رقم ٢,٣) .

وقد أخرجه من هذا الوجه ابن عدي في «الكامل» ، والبزار في «مسنده» (رقم ٢٣٤٠ - كشف) ، وتمام في فوائده [ (رقم ٥٨) ، (رقم ١٤٣٢ - الروض البسام) ] ، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٣٦/٤ - التهذيب) ، كلهم من طريق الحسن بن قـتيـبة المدائني عن المستلم بن سعيد \_ به .

(٢) يريد الإمام البيهـقي أن البعض - وليس هو - يُعـدُ هذا الحديث مما تفرد به الحسن بن قتيبة، وليس الأمر كذلك ، وسيخرجه البيهقي من وجه آخر كما سيأتي .

(٣) في المطبوع : (بكر) وهو خطأ ، والصواب (بكير) كما في المخطوط .

(٤) زيادة غير مـوجودة في المطبوع وكذا (ل) ، ولكنهـا في المخطوطة المحفوظة بمكتبـة أحمد الثالث كما قال الدكتور أحمد بن عطية الغامدي .

(٥) هو الإمام المُحَدِّث الثقة النحوي البارع الزاهد العابد مسند خراسان أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري، ومناقبه جمة، وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: «كان يتشيّع»، وتعقبه الذهبي بقوله: «ما كان الرجل وللَّه الحمد غاليًا في ذلك وقد أثنى عليه غير واحد» وقال الذهبي: «تشيعه خفيف كالحاكم». وانظر ترجمته في: «ميزان الاعتدال» (٣/٧٥) ، و«اللسان» (٥/٨٨) و«العبر» (٣/٣) ، و«السير» (٢٨٨/١) ، و«طبقات السبكي» (٣/٣) ، و«شذرات الذهب» ، و«النجوم الزاهرة» (٤/٠٥١) .

(٦) ليست في (ل) . (أنا) . (٢)

(٨) هـو الإمام الحافظ محدث الموصل أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى صاحب =

الجهم الأزرق بن علي (۱) ثنا يحيى بن أبي بكير (۲) ثنا المستلم بن سعيد عن الجهم الأزرق بن علي (۱) ثنا يحيى بن أبي بكير (۱) ثنا الله عنه] (۱) قال : قال الحجاج ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] (۱) قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «الأنْبِياءُ أَحْيَاءٌ في قُبُورِهِمْ يُصلُونَ» (۱).

وقــد رُوِيَ من وجــه آخر عــن أنس بن مــالك [رضي اللَّه عنه] <sup>(٣)</sup> موقوقًا .

(٨/١٠) وقال : «وكان ثقة» .

المسند والمعجم وغيرهما ، وانظر ترجمته في « تذكرة الحفاظ » ( ٧٠٧/٢ ) ،
 و «العبر» (٢/ ٣٥٤) ، و «السير» (١١٤/ ١٧٤) ، و «البداية» (١١/ ١٣٠) . و هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (رقم ٣٤٢٥) عن شيخه أبي الجهم بهذا الإسناد سواء .

<sup>(</sup>۱) هو أبو الجهم الأرزق بن علي بن مسلم الحنفي ، ذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ ١٣٦) وقال : «يغـرب» ، وروى عنه أبو زرعة وهو لا يروي إلا عن مقبـول عنده، ولذا قال الحافظ في «التقريب» : «صدوق يغرب» .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة (بكر) ، وفي (ل) : بكير ، وهو الصواب ، وهو يحيى بن أبي بكير واسمه : نَسْر ، ويقال بشر ، ويقال : بشير بن أسيد العبدي القيسي أبو زكرياء الكرماني كوفي الأصل سكن بغداد وولي قضاء كرمان ، أثنى عليه الإمام أحمد وقال : «كان كيساً» ووثقه ابن المديني وابن معين والعجلي ، وقال أبو حاتم: «صدوق» ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال الحافظ في «التقريب» : «ثقة» . وانظر «التهذيب وتوابعه» . وباقي رجال الإسناد تقدمت ترجمتهم في السابق .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط (ل) .

<sup>(</sup>٤) هذا إسناد جيد قوي ، وقد توبع الأرزق بن علي ، فقد أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٤٤/ رقم ٢٦٠) عن علي بن محمد ثنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير ثنا يحيى بن أبي بكير \_ به . وعبد الله بن محمد هو حفيد يحيى بن أبي بكير ، وقد ترجمه الخطيب في «تاريخه»

النص المحقق

#### [٣] أخبرناه(١) أبو عثمان الإمام(١) [ رحمه اللَّه ](١) أنبأ(١) زاهر بن

= والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢١١) وقال: «رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى ثقات». وقال المناوي في « التيسسير بشرح الجامع الصغير » (١/ ٤٢٦): «قال السمهودي: رجاله ثقات، وصحيحه البيهيقي». وجدير بالذكر التنويه بأن شرح هذا الحديث مع طائفة أخرى قد سقط من المطبوع فيض القدير للمناوي وذلك في الجزء الثالث (ص ١٨١ - ١٨٥) والمشبت في المطبوع إنما هو من إضافة مصححي الكتاب كما نبهوا هم على ذلك، وبذلك لا يصح العزو والإشارة إلى أن المناوي صححه في فيض القدير.

والحديث أخرجه أيضًا البزار (رقم ٢٣٣٩ - كـشف) من طريق الحسن بن قتيبة المدائني عن حماد بن سلمة عن عبد العزيز عن أنس مرفوعًا به .

وقال البزار : «لا نعلم أحدًا تابع الحسن بن قتيبة على روايته عن حماد» .

قلت : وعلته الحسن بن قتيبة ، وقد سبق القول فيه عند الفقرة (رقم ١) . وللحديث شواهد انظرها عند الفقرة (رقم ٦) .

(١) في المطبوع : (أخبرنا) ، والمثبت من (ل) .

(٢) هو شيخ الإسلام العلامة القدوة المفسر المحدث أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد النيسابوري الصابوني ، وهو عمن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير ، وكان الإمام البيه غي يصفه بقوله : «حدثنا إمام المسلمين حقًا ، وشيخ الإسلام صدقًا أبو عثمان الصابوني» ، وله مصنف في السنة واعتقاد السلف ، وهو مطبوع باسم عقيدة السلف وأصحاب الحديث . قال الذهبي : «ما رآه منصف إلا واعترف له» . وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٤٠) ، و«العبر» (٣/ ٢١٩) ، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٢٧١) ، و«معجم الأدباء» (٢/ ٢٧٧ / رقم ٥٤٥) ، و«البحاية» (٢/ ٢٧١) ، و«شذرات الذهب» (٢/ ٢٨٢) ، و«النجوم الزاهرة» (٥/ ٢٢) .

(۳) زيادة ليست في (ل) .

(٤) في (ل) : (أنا) .

أحمد (١) أنبأ (٢) أبو جعفر محمد بن معاذ الماليني (٣)، ثنا الحسين ابن الحسن (١) ثنا (١) مُؤمّل (١)، ثنا عبيد اللّه بن أبي حُميند الهُذَلي (٢)، عن

- - (٢) في (ل) : (أنا) .
- (٣) هو الشيخ المعمر أبو جعفر محمد بن معاذ بن فره وقيل: فرح الهروي الماليني، مات في رجب سنة ست عشرة وثلاث مئة ، وله نيف وتسعون سنة . وانظر «السير» (١١٤/٤٤) ، و«الإكمال «لبن ماكولا (٧/١٢) ، و«مشتبه النسبة» (٢/٧٥٠) .
- (٤) هو الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي صاحب ابن المبارك ، جاور بمكة وجسمع وصنف ، حدث عنه أبو حاتم وقال عنه : «صدوق» ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال الحافظ في «التقريب» : «صدوق» . وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه»، و«السيسر» (١٢/ ١٩٠) و«الجرح والتعديل» (٣/ ٤٩)، و«العقد الثمين» (١٨٩/٤) ، و«شذرات الذهب» (١/ ١١١) .
- (٥) هو أبو عبد الرحمن مؤمّل بن إسماعيل البصري نزيل مكة ، وهو صدوق سيئ الحفظ، وثقه ابن معين وابن راهويه وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : صدوق شديد في السنة كثير الخطأ، وكذا قال الساجي وابن سعد والدارقطني ومحمد بن نصر المروزي ، وقال ابن قانع : صالح يخطئ . وانظر «التهذيب وتوابعه» .
- (٦) هو أبو الخطاب عبيد الله بن أبي حميد غالب الهذلي البصري ، وهو مجمع على ضعفه، فقال أحمد: ترك الناس حديثه ، وضعفه ابن معين وأبو داود ودحيم والدارقطني، وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث ، وقال البخاري: منكر الحديث . . . يروى عن أبي المليح عجائب ، وقال النسائي ليس بثقة ، وقال في موضع آخر: متروك ، وقال ابن حبان : يقلب الاسانيد فاستحق الترك ، ولذا =

النص المحقق

أبي المليح ('')، عن أنس بن مالك [رضي الله عنه قال] ('': «الأَنْبِيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ أَحْيَاءٌ يُصَلُّون» ("'.

[2] [ ورُوي كما ] ('' أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ('' ، ثنا أبو حامد ('' أحمد بن علي الحَسْنَوي إملاءً ، ثنا أبو عبد اللَّه / محمد بن [۲/و]

قال الحافظ في «التقريب»: «متروك الحديث». وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه»،
 و«ميزان الاعتدال» (٣/٥) ، و«المجروحين» لابن حبان (٢٥/٢) ، وغيرها .

(٢) زيادة من (ل) ليست في المطبوع .

(٤) سقط من (ل) .

- (٥) هو الإمام الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحكم النیسابوري الشافعي المعروف بالحاكم صاحب التصانیف الكثیرة كالمستدرك علی الصحیحین ومعرفة علوم الحدیث والتاریخ وغیرها . وانظر ترجمته في «تاریخ بغداد» (٥/ ٤٧٣) ، و «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٩٩٠)، و «میزان الاعتدال» (٣/ ٨٠٦) ، و «العبر» (٣/ ١٩) ، و «السیر» (١١/ ١٩٧) ، و «البدایة» (١١/ ٥/ ٥٠) ، و «لسان المیزان» (٥/ ٢٣٢) ، و «طبقات السبكي» (٤/ ١٥٥)، و «شذرات الذهب» (٣/ ١٧٦) ، وغیرها .
- (٦) في (ل): (أبو أحمد) وهو خطأ ، والصواب ما أثبته ، وهو أبو حامد أحمد بن علي ابن حسنويه المقرئ النيسابوري شيخ الحاكم ، قال عنه الخطيب : "لم يكن بشقة" ، وقال عنه الحاكم : "حدث عن جماعة أشهد بالله أنه لم يسمع منهم ، ولا أعلم له حديثًا وضعه ولا إسنادًا ركبه . . . وهو في الجملة غير محتج بحديثه" ، وقال حمزة ابن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان" : "سألت أبا زرعة محمد بن يوسف الجرجاني الكش عنه فقال: هو كذاب" ، وحكى الحاكم عن أبي العباس الأصم أنه قال هذا الحسنوي يدعي أنه سمع معي من الربيع وابن عبد الحكم ؛ والله ما رأيته عندهما قط ولا رأيته بمصر ، وإنما رأيته بعد رجوعي من مصر " . وانظر "ميزان =

 <sup>(</sup>١) هو أبو المليح بن أسامة بن عمير ، أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي اسمه
 عامر ، وقيل : زيد ، وقيل : زياد ، وهو ثقة أخرج له الجماعة .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًا . لحال مؤمل ، وعبيد اللَّه بن أبي حميد ، وهو موقوف .

العباس الحمصي ('' [ بحمص ] ('')، ثنا أبو الربيع الزهراني (''')، ثنا إسماعيل بن طلحة بن يزيد ('')، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ('')، عن ثابت، عن أنس [ رضي اللَّه عنه ] ('')، عن النبي ﷺ قال : «إِنَّ الأَنْبِياءَ لاَ يُتُركُونَ فِي قُبُورِهمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَلَكِنَّهُمْ يُصلُّونَ بَيْنَ يَدُي اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ('' حَتَّى يَنْفَخَ فِي الصَّورِ» ('').

<sup>=</sup> الاعتىدال» (١/ ١٢١) ، و«لسان الميزان» (١/ ٢٢٣ – ٢٢٤) ، و«السير» (٥/ /٥٥) ، و«العبر» (٢/ ٢٨٤) ، و«الانساب» (٤/ ١٤٤) ، و«الوافي بالوفيات» (٧/ ٢١٦) ، و«تاريخ ابن عساكر» .

<sup>(</sup>۱) نقله السيوطي في اللآلي، (١/ ٢٨٥) فقال: «... أبو محمد بن العباس ...» ولم أقف على ترجمته ، ولعله محمد بن العباس بن خالد بن يزيد بن ماهان أبو عبد الله مولئ بني سليم ، ترجمه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ١٦٥/ رقم ١٣٦٦) وقال: «أحد العدول الثقات ، توفي سنة ست وستين ومائتين» .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد ، قال الحافظ في تقريبه : «ثقة لم يتكلم فيه أحد بحبجة» وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«تاريخ بغداد» (٣٨/٩) ، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ٤٦٨) ، و«العبر» (١/ ٢٧) ، و«السير» (١/ ٢٧) .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي ، قال عنه الحافظ في «التقريب» : «صدوق سيئ الحفظ جدًا» ، ضعفه غير واحد من أهل العلم ، وقال شعبة : ما رأيت أحدًا أسوء حفظًا من ابن أبي ليلى . وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«السيسر» (٦/ ٣١٠) ، و«الجرح والتعديل» (٧/ ٣٢٢) ، و«كتاب المجروحين» (٢/ ٢٤٣) لابن حبان ، و«الميزان» (٣/ ٣١٣ - ٦١٦) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>۷) في (ل) : (تعالى) .

<sup>(</sup>A) أخرجه الحاكم في « تاريخ نيسابور » كما في «كنز العمال» (رقم ٣٢٢٣٠). وسنده =

النص المحقق

وهذا إنْ صَح بهذا اللفظ ، فالمراد به واللَّه أعلم لا يتركون [ لا ] (۱) يصلون إلا هذا ( المقدار) (۱) ، ثم يكونون مُصليْن (فيها) (۱) بين يدي اللَّه عز وجل (۱) ، كما رَوَينا (۱) في الحديث الأول . وقد يحتمل أن يكون المراد به رفع أجسادهم مع أرواحهم .

[٥] فقد (٢) روى سفيان الثوري (٧) في «الجامع» قال : قال شيخ لنا، عن سعيد بن المُسيَّب (٨) قال : «مَا مكَثَ نَبِيٌّ في قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ

- (١) زيادة من (ل) ، وبها يستقيم المعنى .
  - (٢) في (ل) : (القدر) .
- (٣) في المطبوع (فيما) ، والمثبت من (ل) .
  - (٤) في (ل) : (واللَّه تعالى عز وجل) .
    - (۵) في (ل) : (رويناه) .
      - (٦) في (ل) : (وقد) .
- (۷) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجه ، أخرج له الجماعة وانظر ترجمته في «التهذيب والتقريب» ، و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۳۷۱) ، و«تاريخ بغداد» (۹/ ۱۰۱) ، و«تذكرة الحفاظ» (۲/ ۳۰۱) ، و«السير» (۲/ ۲۲۹) ، و«شذرات الذهب» (۱/ ۲۰۰) . وكتابه «الجامع» من مصنفاته ، ولم يطبع بعد .
- (٨) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه ، وهو أحد الأثبات الفقهاء الكبار ، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل . وقد روى له الجماعة ، وانظر ترجمته في «التهذيب والتقريب» ، و «طبقات ابن سعد» (٥/ ١١٩) ، و «المعرفة والتاريخ» (١/ ٢٦٨) ، و «السير» (١/ ٢١٧) ، و «شذرات الذهب» (١/ ٢١٧) ، و «النجوم الزاهرة» (١/ ٢٢٨) .

واه جـداً ، ولذا حكم الشيخ الألباني في «الضعيفة» (رقم ٢٠٢) بأنه موضوع .
 وأسنده الديلمي في مسند الفردوس ، وانظر الفردوس (رقم ٨٥١) . وإيراد البيهقي له
 بصيغة التمريض دليل على ضعفه عنده .

[لَيْلَةً ] (١) حَتَّى يُرْفَعَ)(٢).

فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء ، يكونون حيث ينزلهم<sup>(٣)</sup> اللَّه عز وجل .

(١) ليست في (ل)

(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (ج٣ / ص ٥٧٦ / رقم ٦٧٢) عن الشوري عن أبي المقدام أنه سمع ابن المسيب - ورأى قومًا يسلمون على النبي ﷺ قال : «ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يسومًا» . وسنده جيد قوي لكنه مقطوع (موقوف على سعيد من قوله) فلا حجة فيه . وأبو المقدام هو ثابت بن هرمز الكوفي الحداد ، قال الحافظ : «صدوق يهم» .

وقد أخرج ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٣٥) ، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٩٦١ / رقم ٢٣٢١) ، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣٣) ، وابن الجوزي في «الموضوعات» [ (١٩٣٠) ، (٣/ ٣٨١) ]، وابن عساكر في «تاريخه» - كما في «الضعيفة» (رقم ٢٠١) - كلهم من طريق الحسن بن يحيى الخشني عن سعيد ابن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس مرفوعًا : «ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحًا حتى ترد إليه روحه . . . » وقال ابن حبان عن هذا الخبر أنه باطل موضوع وقال عن الخشني: «منكر الحديث جدًا يروي عن الثقات ما لا أصل له ، وعن المتقنين ما لا يتابع عليه . . . وقد كان رجلاً صالحًا يحدث من حفظه كثير الوهم فيما يرويه حتى فحش المناكير في أخباره التي يرويها عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها فلذلك استحق الترك» ، وانظر «التهذيب» ، و«ميزان الاعتدال» (١/ ٢٤٥) في صدوق يهم . وسعيد بن عبد الحزيز هو أبو محمد ابن أبي يحيى التنوخي ، انظر صدوق يهم . وسعيد بن عبد الحزيز هو أبو محمد ابن أبي يحيى التنوخي ، انظر ترجمتهما في «التهذيب» .

(٣) في (ل) : (أنزلهم) .

(٤) في (ل) : (رويناه) .

(٥) في (ل) : (المعارج) ، وهو تحريف .

النص المحقق

عليه السلام \_ قائمًا يُصَلِّي في قـبره ، ثم رآه مع سائر الأنبياء \_ عليهم السلام \_ في بيت المقدس ، ثم رآهم في السموات (١) ، واللَّه تبارك وتعالى فَعَال / لما يريد . [7/4]

ولحياة الأنبياء [ بعد موتهم ] (٢٠ صلوات اللَّه عليهم ـ شواهد من الأحاديث الصحيحة ، منها : \_

[7] ما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد اللّه بن بُشران (٣) ببغداد ، أنبأ (١) إسماعيل بن محمد الصفار (١) ثنا محمد بن عبد الملك الدّقيقي (١) ، ثنا يزيد بن

<sup>(</sup>١) يأتي ذكر هذه الأحاديث وتخريجها (رقم ٦ وما بعده) .

<sup>(</sup>٢) ليست في (ل) .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ العالم المعدّل المسند أبو الحسين ابن بشران الأموي البغدادي ، قال عنه الخطيب : «كان تام المروءة ظاهر الديانة صدوقًا ثبتّا» . وانظر «تاريخ بغداد» (٩٨/١٢)، و«العبر» (٣١/١٢) ، و«سير أعلام النبلاء» (٣١١/١٧) ، و«شذرات الذهب» (٣٠٠/٣) .

<sup>(</sup>٤) في (ل) : (ثنا) .

<sup>(</sup>٥) هو الإمام النحوي الأديب مسند العراق أبو علي إسسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صحاد بن إسماعيل بن صالح البغدادي الصفار ، قال الدارقطني : «كان ثقة متعصبًا للسنة» . وانظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٠٠) و «سعجم الأدباء» (٢/ ٧٣٢) / رقم ٢٥٠) ، و «العبر» (٢/ ٢٢) ، و «السير» (١٥/ ٤٤٠) ، و «البداية» (٢/ ٢٢٦) ، و «لسان الميزان» (٢/ ٣٥٨) .

<sup>(</sup>٦) هو الإمام المحدث أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الواسطي الدقيقي ، وقال أبو حاتم : «صدوق» ، ووثقه الدارقطني والحضرمي ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال الحافظ في «التقريب» : «صدوق» . وانظر «التهذيب وتوابعه » ، و «تاريخ بغداد » (٦/ ٣٤٦) ، و « الجرح والتعديل » ( ٨/٥) ، و « الأنساب » =

هارون (۱) ، ثنا (۱) سليمان التيمي (۱) ، عن أنس بن مالك [ رضي الله عنه ] (۱) «أن بعض أصحاب النبي (۱) ﷺ أخبره أنَّ النبي ﷺ ليلةَ أُسري به مَرَّ على موسى ـ عليه السلام ـ وهو يصلى في قبره (۱).

وفي بعضها أنس عن بعض أصحاب النبي ، والباقي أنس عن النبي ﷺ ، وجهالة الصحابة لا تضر ، وفي روايات في الإسراء والمعراج التصريح بأسمائهم .

وسيأتي هنا ( رقم ٧ ) من طريق سفيان الشوري عن سليمان التيمي عن أنس ، و(رقم٨) من طريق سليمان التيمي وثابت البناني عن أنس ، ويأتي تخريجه ثم .

<sup>= (</sup> ٥/ ٣٢٦ ) ، و « العبر » (٢/ ٣٤)، و« ميزان الاعتدال » (٣/ ٦٣٢)، و«السير» ( ٥/ ٢ / ٨٧) و «شذرات الذهب» (٢/ ١٥١) ، و «النجوم الزاهرة» (٣/ ٤٢) .

<sup>(</sup>۱) هُو الإمام أبو خالد يزيد بسن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي وهو ثقة عابد متقن ، وقد أخرج له الجماعة ، فانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«تاريخ بغداد» (۲۸/۱٤) ، و«السير» (۸/۳۵) .

<sup>(</sup>٢) في (ل) : ( أنا) .

<sup>(</sup>۳) هو أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي البصري ، وهو ثقة عابد ، أخرج له الجماعة ، وانظر ترجـمته في «التـهذيب وتوابعـه» ، و«طبقـات ابن سعـد» (۱۸/۷) ، و«الجرح والتعديل» (٤/ ١٢٤) ، و«ميزان الاعتدال» (7/ 717) ، و«تذكرة الحفاظ» (1/ 717) ، و«السير» (1/ 719) ، و«السير» (1/ 719) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>٥) في (ل) : (رسول اللَّه) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٣٧٥) «الفضائل»، وأخرجه النسائي في المجتبى (٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦٥/ ١٦٥) «الفضائل»، وأخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢١٦)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٥٧٧) / رقم ٢٧٢٧)، وأحمد في «مسنده» (٣/ ١٢٠)، وأبو يعلى (رقم ٢٠٦٧) ، دابن حبان في «صحيحه» (رقم ٤٩ – الإحسان) ، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٣٧٦) ، كلهم من طريق سليمان التيمي عن أنس به .

[V] [ و ] (() أخبرنا أبو الحسين [ علي ] (() بن بشران ، أنبأ (() إسماعيل ، أنبأ (() أحمد بن منصور بن سيَّار الرمادي(() ، ثنا يزيد بن أبي حكيم(() ، ثنا سفيان \_ يعني الثوري (() \_ ثنا سليمان التيمي(() ، عن أنس بن مالك [ رضي اللَّه عنه ] (() قال : قال رسول اللَّه ﷺ : (مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُو قَائمٌ يُصلِّي في قَبْره)(() .

[A] (أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ (۱۱)، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (۱۱)، ثنا محمد بن

- (١) ليست في (ل) .
- (٢) زيادة من (ل) . وابن بشران وشيخه تقدمت ترجمتهما في الفقرة السابقة (٦) .
  - (٣) في (ل) : (ثنا) .
- (3) هو الإمام الضابط أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادي البغدادي وهو ثقة حافظ ، وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«الجرح والتعديل» (1/ 10) ، و«تاريخ بغداد» (0/ 101) ، و«تذكرة الحفاظ» (1/ 370) ، و«ميزان الاعتدال» (1/ 100) ، و«السير» (1/ 100) ، و«البداية» (1/ 100) .
- (٥) هو أبو عبد اللَّه يزيد بن أبي حكيم العدني ، قال عنه الحافظ في «التقريب» : "صدوق» ، قال عنه أبو داود : "لا بأس به" ، وقال أبو حاتم : "صالح الحديث" ، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : "مستقيم الحديث" ، وانظر "التهذيب وتوابعه" .
  - (٦) سفيان بن سعيد الثوري ، تقدم عند الفقرة رقم (٥) .
  - (٧) هو سليمان بن طرخان التيمي المذكور في الإسناد السابق .
    - (٨) زيادة من (ل) .
- (٩) تقدم تخريجه (رقم ٦) من طريق سليمان التيمي عن أنس ــ به ، وسيأتي (رقم ٨) من طريق سليمان التيمي وثابت عن أنس مرفوعًا .
  - (١٠) أبو عبد اللَّه الحاكم صاحب «المستدرك» ، تقدّم عند الفقرة (رقم ٤) .
- (١١) هو مسند العصر الإمام المحدث أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي مولاهم النيسابوري الأصم ، وهو ولد المحدث الحافظ أبي الفضل الوراق ، =

(عبيد) (۱) اللَّه بن المنادي (۱) ، ثنا يونس بن محمد المؤدِّب (۱) ، ثنا حماد ابن سلمة (۱) ، ثنا سليمان التَّيمي ، وثابت البناني (۱) ، عن أنس ابن مصالك [ رضى اللَّه عصنه ] (۱) أن رسول اللَّه عليه قال : « أَتَيْتُ

- (۲) هو أبوجعفر محمد بن أبي داود عبيد الله بن يزيد البغدادي المنادي ، وثقه عبد الله ابن أحمد ومحمد بن عبدوس ، وقال أبو. حاتم : «صدوق» ، وقال الحافظ في تقريبه : «صدوق» ، وقال الفهبي : «ثقة» ، وقد أخرج له البخاري حديثًا ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«تاريخ بغداد» (۲/ ۲۲۳) ، و«العبر» (7/ (7/ 0) ) ، و«السير» (7/ (7/ 0) ) ، و«السير» (7/ (7/ 0) ) ، و«النجوم الزاهرة» (7/ (7/ 0) ) .
- (٣) هو أبو محمد يونس بن محمد بن مسلم المؤدب البغدادي ، وهو ثقة ثبت أخرج له الجماعة ، وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و «تاريخ بغداد» ( $1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0$
- (3) هو أبو سلمة حسماد بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة عابد أثبت الناس في ثابت ، أخرج له الجماعة ، وانظر ترجسمته في «الستهذيب وتسوابعه» ، و«طبيقات ابن سبعد»  $(\sqrt{110})$  ، و«الجرح والتعديل»  $(\sqrt{110})$  ، و«تذكرة الحفاظ»  $(\sqrt{110})$  ، و«السير»  $(\sqrt{110})$  ، و«معجم الأدباء»  $(\sqrt{110})$  ، و«ميزان الاعتدال»  $(\sqrt{110})$  ، و«شذرات الذهب»  $(\sqrt{110})$  .
- (٥) هو أبو محمد ثابت بن أسلم البُناني البصري وهو ثقة عابد ، أخرج له الجماعة ، وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٤٤٩) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/ ١٢٥) ، و«السير» (٥/ ٢٢٠) ، و«العبر» (١٤٢/١) ، و«النجوم الزاهرة» (١/ ٢٧٣) .

<sup>=</sup> قال الحاكم : «ولم يختلف أحد في صدقه وصحة سماعاته» ، وانظر ترجمته في «تذكرة  $\frac{1}{2}$  الحفاظ» ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ) ، و«العبر» ( $\frac{1}{2}$  ) ، و«البداية» ( $\frac{1}{2}$  ) ، و«شذرات الذهب» ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ) ، و«النجوم الزاهرة» ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ) .

<sup>(</sup>١) في المطبوع (عبد) ، والصواب ما أثبتناه من (ل) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ل) .

أخرجه أبو الحسين مسلم بن الحَجّاج النيسابوري [رحمه اللّه] (من حديث حماد بن سلّمة عنهما ، وأخرجه من حديث الثّوري وعيسى بن يونس ، وجَرير بن عبد الحميد ، عن التّيمي (١٠).

[٩] **أخبرنا** أحمد بن ( أبي علي ) (°) الحرشي (٢) ،

(١) ليست في (ل) ، وهي في المطبوع .

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱٦٤/٢٣٧٥) ، والنسائي في «المجتبى» (۲۱۰/۳) ، المحتبى» (۲۱۰/۳) ، والمحتبى» (۲۱۰/۳) ، وفي «الكبرى» (رقم ۱۳۲۹) ، وأحمد في «مسنده» (۲۱۸/۳) ، وأبو يعلى (۲۱۸/۳) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۱۸/۳) ، وأبو يعلى (رقم ۲۰۷/۱۵) ، وعنه ابن حبان في «صحيحه» (رقم ۲۰۰ - الإحسان) ، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۳۲) ، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن التيمي وثابت عن أنس – به . ما عدا أبي يعلى فهو من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس – به .

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٣/ ٢١٥ / رقم ١٦٣٠) ، وفي «الكبرئ» (رقم ١٣٢٨)، من طريق معاذ بن خالد أخبرنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس به . وأشار النسائي إلى أن هذه الرواية مرجوحة .

- (٣) ليست في (ل) .
- (٤) تقدم تخریجه (رقم ٦) .
- (٥) في كل الطبعات ، و (ل) : (علي) ، والصواب ما أثبتناه .
- (٦) كذا في (ل) وهو الصواب ، ووقع في المطبوع (الحربي) وهو تحريف . والراوي هو الإمام مسند خراسان القاضي أبو بكر أحمد بن أبي علي الحسن بن الحافظ أبي عمرو أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص الحرشي الحيري النيسابوري الشافعي ، والحرشي : نسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس ، وأكثرهم نزلوا البصرة ، ومنها تفرقوا إلى البلاد . وانظر ترجمته في « الأنساب » (3/1/1) ) و «معجم البلدان » (3/1/1) ) ، و «العبر » (3/1/1) ) ، و «السير» (3/1/1) ) ،

ثنا تنا حاجب بن أحمد بن ثنا محمد بن يحيى تنا أحمد بن خالد (الوَهْبي) ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (الوَهْبي) ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الله بن الفضل

- (۲) هو أبو محمد حاجب بن أحمد بن يرحم بن سفيان الطوسي ، وثقه ابن منده واتهمه الحاكم وقبال : «لم يسمع شبيتًا وهذه كتب عمه » . وانظر ترجمته في «الأنساب» (٨/ ٢٦٥) ، و«العبر» (٢/ ٢٤٣) ، و«السير» (١/ ٣٣٦) ، و«اللسان» (١/ ٢٤٦) .
- (٣) هو الإمام العلامة الحافظ البارع أبو عبد اللَّه محمد بن يحيئ بن عبد اللَّه بن خالد الله النسابوري، روى له البخاري في «صحيحه»، وقال الحافظ في تقريبه: «ثقة حافظ جليل»، وانظر «التهذيب وتوابعه»، و«الجرح والتعديل» (١٢٥/٨)، و«تذكرة الحفاظ» (٢/ ٥٠٠)، و«العبر» (٢/ ١٧)، و«السير» (٢/ ٢٧٣)، و«البيداية» (١١/ ٣١)، و«شذرات الذهب» (٢/ ١٣٨)، و«النجوم الزاهرة» (٣/ ٢٧).
- (3) هو الإمام المحدث الثقة أبو سعيد أحمد بن خالد الوهبي الحمصي الكندي مولاهم ، وثقه يحيى بن معين ، وانظر ترجمته في «التباريخ الكبير» (Y/Y) ، و«الجرح والتعديل» (Y/P) ، و«التهنيب وتوابعه» ، و«السير» (P/P) . وقد وقع في (U) (الموهبي) وهو خطأ ، والصواب : (الوهبي) .
- (٥) هو عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون الإمام المفتي الكبير أبو عبد اللَّه وأبو الأصبغ التيمي مولاهم المدني الثقة الفقيه، والد المفتي عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك ، وابن عم يوسف بن يعقوب الماجشون ، وانظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» (٧/ ٣٣٣) ، و«التاريخ الكبير» (٦/ ١٣) ، و«الجرح والتعديل» (٥/ ٣٨٦) ، و«تاريخ بغداد» (١/ ٤٣٦) ، و«التهذيب وتوابعه» ، و«السير» (٧/ ٣٠٩) ، و«العبر» بغداد» (١/ ٤٣٤) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٢٢) ، و«شذرات الذهب» (١/ ٢٥٩) .

<sup>=</sup>  $e^{(4)}$  الشافعية السبكي (3/٢) ،  $e^{(6)}$  الذهب (٣/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>١) في (ل) : (أنا) .

الهاشمي ('') عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ('') عن أبي هريرة " [ رضي الله عنه ] (ئا قال : قال رسول الله ﷺ : "لَقَدْ رَأَيْتُنِي في الْحِجْر وَأَنَا أَخْبِرُ قُرَيْسًا عَنْ مَسْراي فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِيْهَا ('') فَكَرُبْتُ كَرْبًا مَا كَرُبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، فَرَفَعَهُ الله أَ عَزَّ وَجَلَّ ] ('' لي أَنْبُلُهُ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلا أَنْبَأْتُهُمْ بِه ، وقَدْ رَأَيْتُنِي في جَمَاعة مِن الأَنْبِسَياء ، فَسَائِهُ أَنْبُأَتُهُمْ بِه ، وقَدْ رَأَيْتُنِي في جَمَاعة مِن الأَنْبِسَيَاء ، فَسَائِهُ أَنْبُأَتُهُمْ بِه ، وقَدْ رَأَيْتُنِي في جَمَاعة مِن الأَنْبِسَيَاء ، فَسَائِهُ أَنْبُأَتُهُمْ بِه ، وقَدْ رَأَيْتُنِي في جَمَاعة مِن الأَنْبِسَيَاء ، فَسَائِه أَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) هو عبد اللَّه بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني الثقة ، وثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ، وانظر ترجمته في «التهذيب والتقريب» وغيرهما . وقد روى له الجماعة .

<sup>(</sup>۲) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد الأعلام بالمدينة وكان طلاّبة للعلم فقيها مجتهداً كبيسر القدر حجة ، وروى له الجماعة . وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و «طبقات ابن سعد» (٥/ ١٥٥) ، و «تذكرة الحفاظ» (١/ ٩٥) ، و «العبر» (١/ ٢١٢) ، و «السير» (٤/ ٢٨٧) ، و «البداية» (٩/ ١١٢) .

<sup>(</sup>٤) ليست في (ل) .

<sup>(</sup>٥) أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها . وفي رواية (لم آتيها) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>٧) في (ل) : (وإذا) .

رَجُلٌ ضَرِبٌ ('' جَعْدٌ ('' كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ('') وَإِذَا عِيسَىٰ ابنُ مَرْيَمِ قَائِمٌ قَائِمٌ يُصلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود الثَّقَفِي وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَـمْتُهُمْ فَلَمَّ يُصلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَمَّدُ ] ('' هَذَا مَسَالِكُ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِن الصَّلَاةِ قَاللَ إِي قَائِلٌ : [ يَا مُحَمَّدُ ] ('' هَذَا مَسَالِكُ صَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ / عَلَيْهِ فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلاَمِ» ('').

٣ ظ]

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز .

[۱۰] وفي حديث سعيد بين المسيّب (١)

(١) الضرب من الرجال : الخفيف اللحم الممشوق المُستدق .

- (٥) صحيح . أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٧٨/١٧٢) "الإيمان" ، والنسائي في تفسيره (رقم ٣٠٤ ، ٥٠٠) ، وابن سعد في "الطبقات» (٢١٥/١) ، وابن منده في "الإيمان" (رقم ٧٤٠) ، وأبو عوانة (١٣١/١) ، والبيهقي أيضًا في "دلائل النبوة" (٢/٣٥ ٣٥٨) ، والبغوي في "تفسيره" (٣/٧٩) ، كلهم من حديث عبد العزيز الماجشون عن ابن الفضل به . وزاد السيوطي نسبته في "الدرّ المنثور" (١٥١/١٥١) لابن مردويه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه . وقد خرجته في تعليقي على رسالة الإسراء والمعراج (ص ٣١ ، ٣٢) للشيخ أحمد شاكر .
- (٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٥/٥ ٦) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣٥٩/٢) ، من طريق الزهري أخبرني ابن المسيب أن رسول اللَّه ﷺ . . . فذكره ، وسنده صحيح لكنه مرسل ، ومرسلات سعيد من أصح المراسيل . وانظر ترجمته عند الفقرة (رقم ٢١) .

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٣٩٤ ، ٣٤٣٧ ، . . ) ومسلم (٢٧٢/١٦٨) « وقد أخرجه البخاري في «مصنفه» (رقم = « الإيمان » ، والترمذي ( رقم ٣١٣٠ ) وصححه ، وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم =

<sup>(</sup>٢) أي شديد الأسر والخَلْق . أو يكون جعد الشعر ، وُهو ضد السبط المسترسل .

<sup>(</sup>٣) قبيلة من اليمن ينسبون إلى شنوءة ، وهو عبد اللَّه بن كعب بن الأود .

<sup>(</sup>٤) ليست في (ل) .

وغيره (۱) أنه لقيهم في مسجد بيت المقدس [ وفي حديث أبي ذر (۱) ومالك ابن صعصعة (۱) في قصة المعراج أنَّهُ لَقيَهُمْ في جَمَاعَة الأنبياء في السموات وكلمهم وكلموه . وكل ذلك صحيح لا يخالف بعضه بعضاً ، فقد يرك موسى \_ عليه السلام \_ قائمًا يصلي في قبره ، ثم يُسْرى بموسى وغيره

<sup>= (9</sup>٧١٩) وفي تفسيره (1/ ٢/ ص ٣٧١) ، والطبري في «تفسيره» (10/ ١٤ - ١٥) ، وأبو عوانة (10/ ١٤ - ١٣٠) ، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ٥١ - الإحسان) ، وابن منده في «الإيمان» (رقم ٧٢٨) ، والبيه قي في «الدلائل» (٣٨٦/٢) ، والبغوي في «تفسيره» (٣/ ٩٤) ، كلهم من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا .

<sup>(</sup>١) في (ل) : (وغيرهم) .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه . أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٤٩ ، . . .) ، ومسلم (١٦٧ ) (٢١٣ ) الإيمان ، وأحمد (١٤٣/٥) ، والنسائي في «الكبرى» (رقم ٣١٤) ، والآجري في «الشريعة» (ردم ١٤٨) ، وأبو يعلى في في «الشريعة» (ردم ٢١٦) ، وأبو عوانة في «مستخرجه» (١/ ١٣٣ – ١٣٥) ، وابن منده في «الإيمان» (ردم ٢١٤) ، وابن حبان في «صحيحه» (ردم ٢٠٤٧ – الإحسان) ، والبغوي في «شرح السنة» (ردم ٢٠٤٤) ، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٣٧٩) ، كلهم من حديث أنس بن مالك عن أبي ذر رضي اللَّه عنهما .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه . أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٢٠٧ ، ٣٣٩٣ ، ٣٤٣٠ ، ٣٨٧ ) متفق عليه . أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٢٠٧ ) ، ومسلم (٣٨٤/ ٢٦٤) «الإيمان» ، والترمذي في «سننه» (رقم ٣٣٤٦) ، وأحمد في والنسائي في «المجتبى» (١٧/١) ، وفي «سننه الكبرى» (رقم ٣١٣) ، وأحمد في «مسنده» (٤١/ ٢٠٠ - ٢١) ، وابن أبي شبية في «مصنفه» (١٤/ ٥٠٠٩) ، والطبري في «تفسيره» (١٥/٣) ، وأبو عوانة (١/ ١١٦ - ١٢٤) ، وابن منده في «الإيمان» (رقم ٢١٥ - ٧١٥) ، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ٨٨ - الإحسان) ، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٢٥٠) ، والبيهقي في «الدلائل» (٣٧٣) ، كلهم من حديث أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما .

إلى بيت المقدس ] ('' كما ('' أُسري بنبينا ﷺ [ وعليهم ] ('' فيراهم فيه، ثم يُعرج بهم إلى السموات كما عُرج بنبينا ﷺ فيراهم [ فيها ] ('') كما أخبر .

وحلولهم (٥) في أوقات بمواضع مختلف ات جائز في العقل كما ورد (بها) (٦) خبر الصَّادق ، وفي كل ذلك دلالة على حياتهم ، ومما يدل على ذلك :

[11] ما أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ (") [ رحمه اللَّه تعالى ] (")، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (")، ثنا أبو جعفر أحمد بن على الجُعْفِيُّ (")، ثنا عبد الرحمن عبد الحميد الحارثي (")، ثنا الحسين بن على الجُعْفِيُّ (")، ثنا عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) سقط من (ل) .

<sup>(</sup>٢) في (ل) : (لما) .

<sup>(</sup>۳) زیادة من (ل) .

<sup>(</sup>٤) ليست في (ل) .

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (وصلاتهم) ، وما أثبته من (ل) ولعله الصواب .

<sup>(</sup>٦) في (ل) : (به) .

<sup>(</sup>٧) أَبُو عبد اللَّه الحاكم ، تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٤) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ل)

<sup>(</sup>٩) أبو العباس الأصم ، تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٨) .

<sup>(</sup>١٠) ترجمـه الإمام الذهبي في «السـير» (٥٠٨/١٢) وقال : «المحـدث الصدوق أبو جعـفر أحمـد بن عبـد الحمـيد بن خـالد الحارثي الكوفي ، . . . ، توفي في شــوال سنة تسع وستين ومائتين» .

<sup>(</sup>١١) هو أبو عبـد اللَّه وأبو محـمد الحافظ المقـرئ المجود الزاهد الحسين بن عـلي بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي ، وهو ثقة عابد ، أخرج له الجماعة ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و« طبقـات ابن سعد » ( ٣٩٦/٦ ) ، « والجـرح والتعديل » (٣/ ٥٥) ، و«العـبر»=

: و]

ابن يزيد بن جابر (۱) عن أبي الأشعث الصنعاني (۱) عن أوس بن أوس (۱۱ الثقفي] (۱) قال: قال [لي] (۱) رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ أَيَّامِكُمْ [يَوْمُ] (۱) الجُمُعَة : فيه خُلقَ آدمُ ، وفيه قُبِضَ ، وفيه النَّفْخَةُ ، وفيه الصَّعْقَةُ ، فأَكْ شرُوا عَلَيَّ مَنَ الصَّلاة فيه فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ». قالُوا : وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ - يَقُولُونَ بَلِيتَ - فَقَالَ / : «إنَّ اللَّهَ قَصِد حَصَرَمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْ صَلَاتَكُم أَمُ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْ صَلَاتًا عَلَيْكَ وَقَدْ الرَّاضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْ صَلَاتًا عَلَيْكَ وَقَدْ الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْ صَلَاتًا عَلَى المَّالِقَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْ صَلَاتًا عَلَى المَّالِقَ اللهَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ اللّهِ عَلَى المَّالَ الْحَلْمَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ ا

= (١/ ٣٣٩) ، و «تذكرة الحفاظ» (١/ ٣٤٩) ، و «السير» (٩٧/٩) ، و «لسان الميزان» (٣٩٧/٢) ، و «شذرات الذهب» (٢/ ٥/٢) ، و «النجوم الزاهرة» (٢/ ١٧٤) .

<sup>(</sup>۱) هو فقیه الشام أبو عتبة عبد الرحمن بن یزید بن جابر الأزدي الداراني ، وهو ثقة أخرج له الجماعة ، وانظر ترجمته في «التقریب والته ذیب وتوابعه» ، و «طبقات ابن سعد»  $(\sqrt{5}77)$  ، و «الجرح والتعدیل»  $(\sqrt{7}78)$  ، و «العبر»  $(\sqrt{7}77)$  ) ، و «تذکرة الحفاظ»  $(\sqrt{7}74)$  ) ، و «السیر»  $(\sqrt{7}77)$  ) ، و «شذرات الذهب»  $(\sqrt{7}77)$  ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الأشعث الصنعاني من كبار علماء دمشق ، وفي اسمه أقوال ، أقواها : شراحيل بن آدة ، وهو ثقة أخرج له مسلم ، وأهل السنن ، والبخاري في «الأدب المفرد» ، وثقه العجلي وابن حبان وابن عبد البر ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (٥/ ٥٣٥)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٣٥٧)، و«العبر» (١/ ١٢٣)، و«السير» (٤/ ٣٥٧) ، و«شذرات الذهب» (١/ ١٢٣)) .

<sup>(</sup>٣) هو أوس بن أوس الثقفي ، صحابي جليل نزل الشام وسكن دمشق ، ومات بها . وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«الإصابة (٧٩/١ ـ ٨٠) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>٥) زيادة ليست في (ل) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ل) ليست في المطبوع .

الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ ١٠٠٠.

أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن ، وله شواهد .

(۱) صحيح . أخرجه أبو داود (رقم ١٠٤٧ ، ١٥٣١) ، والنسائي في «المجتبى» (٣/ ٩١ -٩٢) ، وفي «سننــه الكبــرئ» (رقم ١٦٦٦) ، وابن مـــاجــه (رقم ١٠٨٥ ، ١٦٣٦) ، وأحمـــد (٨/٤) ، وابن أبي شيــبة في «مــصنفه» (١٤٩/٢ ، ٥١٦) ، وابن خــزيمة في «صحيحه» (رقم ١٧٣٣) ، والدارمي (١/ ٣٦٩) وأبو إسـحاق الحربي في غريب الحديث (١/ ٦٧ ـ ٦٨)، وابن حبان في «صحيحه» [ (رقم ٥٥٠ موارد) ، (رقم ٩١٠ -الإحسان)]، والطبراني في «الكبير» (٢١٦/١ - ٢١٧ / رقم ٥٨٩)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي» (رقم ٢٢) ، وابن أبي عاصم في الصلاة على النبي ﷺ (رقم ٦٣) ، والحاكم في «مستدركه» (١/ ٢٧٨) وصححـه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في «سننه» (٣/ ٢٤٨ – ٢٤٩) وفي شعب «الإيمان» (رقم ٣٠٢٩) وفي «فضائل الأوقات» (٢٦٩)، كــلهم من طريق الحسين الجــعفي عن عــبد الرحــمن بن يزيد – به . وسنده صحيح ، وصححه النووي في «الأذكار» (١٧٢) وفي «رياض الصالحين» (رقم ١٣٩٩)، وانظر «صحيح الترغيب» (رقم ٦٩٥)، وله شواهد كثيرة، منها ما سيأتي (رقم ١٢ ، ١٢) . وشاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعًا بلفظ : «أكثـروا الصلاة عليَّ يوم الجمعة ، فإنه مشهود تشهده الملائكة ، وإن أحدًا لن يُصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها» . قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال : «وبعد الموت ، إن اللَّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . فنبيّ اللَّه حي يرزق . وقال المنذري : «إسناده جيد» ، أخرجه ابن ماجه (رقم ١٦٣٣) ، وقال البوصيـري (١/٥٤٥) : «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع في مـوضعين : عبادة بن نُسي روايته عن أبـي الدرداء مرسلة ؛ قاله العلائي . وزيد بن أيمـن عن عبادة بن نُسي مـرسلة ؛ قاله البـخاري، فالإسناد ضـعيف للإنقطاع ، وأخرجـه الطبراني في «الكبـير» - كمـا في «جلاء الأفـهام» (رقم ١٠٣). وانظر «الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٧٩ - ٢٨١) ، و«فضل الصلاة على النبي» لإسماعيل القاضي ، و«جلاء الأفهام» (ص ٤٦ – ٥١) للإمام ابن القيم .

[۱۲] منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (۱): ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه (۲)، ثنا أحمد بن علي الأبار (۳)، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن بكاً الدمشقي (۱)، ثنا الوليد بن مسلم (۱)، حدثني أبو رافع (۱)، عن

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد اللَّه الحاكم ، تقدمت ترجمته (رقم ٤) .

<sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة المفتي شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي نسبة إلى الصبغ ، وانظر ترجمته في «الأنساب» (۸/ ۳۳) ، و«العبر» (۲/ ۲۸۸) ، و«السير» (۱/ ۲۸۸) ، و«الوافي» ((7 / 7 ) ، و«اللباب» ((7 / 7 ) ) ، و«طبقات الشافعية» ((7 / 7 ) ) ، و«النجوم الزاهرة» ((7 / 7 ) ) .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ المتـقن أبو العباس أحمـد بن علي بن مسلم الأبّار ، من علماء الأثر ببغداد، والأبّار : نسبة إلى عمل الإبر التي يخاط بها الثياب ، وقـد وثقه الدارقطني ، وقال الخطيب : «كان ثقة حافظا متقنًا حـسن المذهب» ، وانظر ترجـمته في «تاريخ بغداد» (٤/٣٠) ، و«العـبر» (٢/٥٥) ، و«تذكـرة الحفاظ» (٢/٣٩) ، و«السيـر» (٤٤٣/١٣) ، و«اللباب» (٢/١٨) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الوليد البُسري أحمد بن عبد الرحمن بن بكار القرشي الدمشقي العامري نزيل بغداد ، من ولد بسر بن أبي أرطاة ، قال عنه أبو حاتم : «صدوق» ، وقال النسائي : «صالح» ، وقال الحافظ في «التقريب» : «صدوق تكلم فيه بلا حجة » ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٥٩) ، و«تاريخ بغداد» (٤/ ٢٤١) ، و«ميزان الاعتدال» (١/ ٥١٥) ، و«السير» (١/ ١١٤) ، و«الأنساب» (٢/ ٢١٢) .

<sup>(</sup>٥) هو عالم أهل الشام أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي الحافظ مولى بني أمية ، وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية ، وقد أخرج له الجماعة ، قال الذهبي : «وكان من أوعية العلم ، ثقة حافظًا ، لكن رديء التدليس ، فإذا قال حدثنا فهو حجة» ، وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد»  $( V \cdot V )$  ، و«المجرح والتعديل»  $( V \cdot V )$  ، و«العبر»  $( V \cdot V )$  ، و«تذكرة الحفاظ»  $( V \cdot V )$  ، و«ميزان الاعتدال»  $( V \cdot V )$  ، و«السير»  $( V \cdot V )$  ، و«شذرات الذهب»  $( V \cdot V )$  .

<sup>(</sup>٦) هو أبو رافع إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنــصاري المدني القاص نزيل البـصرة ، وهو ضعيف الحفظ ، ضعفه أحـمد وابن مـعين وابن سعد والعـجلي وغيـرهم ، وقال=

سعيد المقبري<sup>(۱)</sup>، عن أبي مسعود الأنصاري<sup>(۱)</sup> [ رضي اللَّه عنه ] <sup>(۱)</sup>، عن النبي \_ ﷺ أنه قال : «أَكُسْرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الجُمُعَة ؛ فَإِنَّهُ [لَيْسَ النبي \_ ﷺ أنه قال : «أَكُسْرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ صَلاَتُهُ» أَنْ قال أبو أحد يُصلِّي عَلَيَّ صَلاَتُهُ» أَنْ قال أبو عبد اللَّه <sup>(۱)</sup> [ رحمه اللَّه ] <sup>(۱)</sup>: أبو رافع هذا هو إسماعيل بن رافع .

- الدارقطني وغيره: "متروك الحديث"، وقال ابن عدي: "أحاديثه كلها مما فيه نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء"، وانظر ترجمته في "التهذيب وتوابعه"، و"جامع الترمذي" (رقم ١٦٦٦)، و"الميزان" (٢٢٧/١)، و"الضعفاء والمتركون" للنسائي" (٣٢)، "سوالات البرقاني" للدارقطني (٩)، و"ضعفاء الدارقطني" (٧٩)، وغيرها.
- (۱) هو الإمام المحدث الثقة أبو سعد بن أبي سعيد كيسان الليثي مولاهم المدني المقبري، كان يسكن بمقبرة البقيع ، وقد أخرج له الجماعة ، وانظر ترجمت في «التهذيب وتوابعه» ، و «الجرح والتعديل» ( $0 \vee 1 \rangle$ ) ، و «اللباب» ( $1 \vee 1 \rangle$ ) ، و «تذكرة الحفاظ» ( $1 \vee 1 \rangle$ ) ، و «ميزان الاعتدال» ( $1 \vee 1 \rangle$ ) ، و «السير» ( $1 \vee 1 \rangle$ ) ، و «شذرات الذهب» ( $1 \vee 1 \rangle$ ) .
- (٢) هو الصحابي الجليل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ، معدود في علماء الصحابة ، وعمن شهد بيعة العقبة ، وانظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» (٦/٦١) ، «أسد المغابة» [ (٤/٧٥) ، (٦/٢٨٢) ] ، و«الإصابة» (٧/٢٤) ، و«التهذيب وتوابعه» ، و«العبر» (٢/٤٦) ، و«السير» (٢/٩٣) .
  - (٣) زيادة من (ل) .
  - (٤) في (ل) ، وشعب الإيمان : (ليس يصلي علي الحد) ، والمثبت من «المستدرك» .
- (٥) إسناده ضعيف . لحال إسماعيل بن رافع ، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي عليه» (رقم ٦٤) ، والحاكم في «مستدرك» (٢/ ٤٢١) ، والبيه قي في «الشعب» (رقم ٣٠٣) كلهم من طريق الوليد به . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا رافع هذا هو إسماعيل بن رافع ، ولم يخرجاه» . وردّه الذهبي بقوله : «ضعفوه» .
  - قلت : يشهد له حديث أوس السابق ، وما سيأتي .
  - (٦) هو أبو عبد اللَّه الحاكم ، تقدمت ترجمته (رقم ٤) .
    - (٧) ليست في (ل) .

[۱۳] وأخبرنا علي بن أحمد بن عَبْدَان (۱۱ الكاتب ، ثنا (۱۳ أحمد ابن عُبدًان (۱۱ الكاتب ، ثنا إبراهيم بن ابن عُبيُّ د الصَّفَار (۱۳ ، ثنا الحسن بن سعيد (۱۱ ، ثنا إبراهيم بن الحجاج (۱۰ ) ، ثنا حماد بن سلمة (۱۱ ) عن (بُرْد) (۱۷ بن سنان ، عن مكحول

(۱) في (ل): (عليّ بـن أحـمـد بن عـبـد اللَّه) ، وفي المطبوع : (علي بن أحـمـد - عبـدان)، وهو الشيخ المحـدث أبو الحسن علي بن الحافظ أحمـد بن عبـدان بن الفرج الشيـرازي ثم الأهوزي ، قال الخـطيب : «ثقة» ، وقـال الذهبي : «ثقة مـشهـور عالي الإسناد» . وانظر «تاريخ بغداد» (۱۱/۹۲۳) ، و«تاريخ جرجان» (۵۶۸ / رقم ۱۱۹۳) ، و«السير» (۷۱/۷۷) .

- (3) نقله ابن القسيم في «جالاء الأفهام» (ص ٥٢ / رقم ٥٥) «... الحسين بن سعيد...». ولم أقف على ترجمته، ولعله الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل المقرئ المطوعي، ترجمه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٢٢ ، ٣٢٣/ رقم ٧٧٥) وقال: «في حديثه وروايته لين»، وضعفه أبو بكر بن مردويه، وانظر «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٩٢)، و«اللسان» (٢/ ٢١٠)، و«سير أعلام النبلاء» (١٦ / ٢٦)، و«العبر» (٢١/ ٣٥٠)، و«النجوم الزاهرة» (٤/ ١٤١)، و«الوافي (٢١/ ٢٩/ رقم ٢٤).
- (٥) هو أبو إستحاق إبراهيم بن الحتجاج بن زيد السامي البصري ، وهو ثقة يهم قليلاً ، روى عنه أبو زرعة وغيره ، ووثقه الدارقطني وغيره ، وانظر : "التهذيب والتقريب" ، و«الجرح والتعديل» (٩٣/٢) ، و«سؤالات أبي عبد السرحمن السلمي» للدارقطني (ص
  - (٦) حماد بن سلمة تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٨) .
- (٧) في المطبوع ( يزيد ) وهو تصحيف ، والمثبت من ( ل ) وهو الصواب ، وهو الفقيه أبو العلاء بُرد بن سنان الدمشقي نزيل البصرة ، وثقه النسائي وغيره، وقال يزيد بن =

<sup>(</sup>۲) في (ل) : (أنبأ) .

<sup>(</sup>٣) هُو الإمام الحافظ المجوّد أبو الحسن أحـمد بن عبيـد بن إسماعـيل البصري الصـفار ابن زوجة الكُديمي ، وكان ثقة ثبتًا ، صنف المسند وجوّده ، وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (٢٦١/٤) ، و«تذكرة الحفاظ» (٣٠٦/٣) ، و«السير» (٢٦١/٤٥) .

الشامي (''، عن أبي أمامة '' [ رضي الله عنه ] '' قال : قال رسول الله عنه أَيُّتِي الشَّامِي فَالِنَّ صَلاَةً أُمَّتِي الشَّامِ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِي كُلِّ يَـوْمٍ جُمُعَـة ، فَإِنَّ صَلاَةً أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ ، فَـمَنْ كَانَ أَكْثَـرَهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً كَانَ أَعْرَضُ مَنْ مِنْ مَنْزِلَةً ﴾ ('').

(٤) إسناده ضعيف . مكحول الشامي لم يسمع من أبي أمامة ، فالإسناد منقطع ، والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٤٩) ، وفي «شعب الإيمان» (رقم ٣٠٣)، بهذا الإسناد سواء .

وقال المنذري في «الترغيب» (٥٠٣/٢): «إسناده حسن إلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة». وقد حسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (٨٧/٢ - فيض القدير) وتعقبه المناوي بقوله: «ليس كما قال، فقد أعله الذهبي في (المهذب) بأن مكحولاً لم يلق أبا أمامة، فهو منقطع». وانظر «جلاء الأفهام» (ص ٢٥/ رقم ٥٥).

زريع: ما قدم علينا شامي خيـر من برد وقال الحافظ: « صدوق رمي بالقدر» ، وانظر «التهـذيب وتوابعه» ، و«طبـقات خليفـة» (٣١٥) ، و«السيـر» (١٥١/٦) ، و«شذرات الذهب» (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>۱) هو عالم أهل الشام مكحول الدمشقي الفقيه ، يكنى أبا عبد اللَّه ، وقيل : أبو أيوب ، وقيل : أبو مسلم ، وهو ثقة مشهور لكنه كثير الإرسال ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (۷۲۷) ، و«طبقات خليفة» (۳۱۰) و«تاريخه» (۳٤٥) ، و«الجرح والتعديل» (۸/۷۶) ، و«وفيات الأعيان» (٥/ ٢٨٠) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/٧٠١) ، «والعبر» (١/٠٤١) ، و«البداية» (٩/٥٠٥) ، و«حسن المحاضرة» (١/٧٠١) ، و«السير» (٥/٥٥٥) .

<sup>(</sup>۲) هو الصحابي الجليل أبو أمامة صُدي بن عجلان الباهلي ، انظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (۷/۱۱) ، و«الاستيعاب» (۷۳۲) ، و«أسد الغابة» [ ((7,71) ) ، ((7,71) ] ، و«العبر» ((7,11) ) ، و«الإصابة» ((7,71) ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل) .

[15] وأخبرنا / أبو الحسن علي بن محمد بن علي السَّقَّاء [ عالمَّ اللهِ سُفَرَائيني (') [ قال : ] (') حدثني والدي أبو علي ('') ، ثنا أبو رافع أسامة ابن علي بن سعيد الرازي (ن) بمصر ، ثنا محمد بن (إسماعيل) (') بن سالم الصائغ ('') ، حدثتنا حكَّامة ('') بنت عثمان بن دينار أخي مالك بن دينار قالت : حدثني أبي \_ عثمان بن دينار ('^) ، عن أخيه مالك بن

(١) هو الإمام الحافظ الناقد القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حسين بن شاذان ابن السقا الإسفراييني ، قال الذهبي في «السير» (٣٠٥/١٧) : «من أولاد أثمة الحديث ، سمع الكتب الكبار وأملئ وصنف» .

(٢) زيادة ليست في (ل) .

- (٣) هو الإمام البارع الثقة أبو علي محمـد بن علي بن حسين الإسفراييني ، تلميذ الحافظ أبي عوانة ، كان ذا رحـلة واسعة ، قال الذهبي في «السـير» (١٦/ ٣٥٠): «وكان علامـة صالحًا خيـرًا واعظًا ، من كبـار الفقهـاء الشافـعية»، وقـال الحاكم : «هو من المعـروفين بكثرة الحديث والرحلة والـتصنيف وصحـبة الصالحين ومن الحـفاظ الجـوالين» . وانظر «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٢٠)، و«طبقات الإسنوي» (٢/ ٣٩)، و«شذرات الذهب» (٨/ ٨١) .
- (٤) في «شعب الإيمان» (٢٧٧٣ ـ السلفية) «الدارمي»، وفي سؤالات السهمي للدارقطني (رقم ٢٠١) قال: سألت الدارقطني عن أسامة بن علي بن سعد الرازي بمصر ؟ فقال: «ثقة ، يختاره أصحابنا على أبيه» .
  - (۵) في (ل) : (سعيد) ، وهو تحريف .
- (٦) وهو الإمام المحدث الشقة شيخ الحرم أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن سالم القرشي العباسي مولى المهدي البغدادي نزيل مكة ، قال عنه أبو حاتم : "صدوق» ، وكذا قال المعافظ في "التقريب» . وانظر «التهذيب» وتوابعه ، و«الجرح والتعديل» (٧/ ١٩٠) ، و«السير» (٣/ ١٦١) ، و«المنتظم» (٥/ ١٠٤) .
- (۷) حكّامة بنت عثمان ، قال عنها العقيلي في «ترجمة والـدها» ( $^{\prime\prime}$ ) : «أحاديث حكّامة تشبه أحاديث القصاص ليس لها أصـول» ، وقال عنها ابن حبان في ترجمة أبيها من « الثقات » ( $^{\prime\prime}$ ) : « وحكّامة لا شيء » . وانظر « ميزان الاعتدال» ( $^{\prime\prime\prime}$ ) ، و«لسان الميزان» [ ( $^{\prime\prime}$ ) ، ( $^{\prime\prime}$ ) ) . ( $^{\prime\prime}$ ) ] .
  - (٨) ترجمة العقيلي في « الضعفاء » (٣/ ٢٠٠) وقال : « تروى عنه حكّامة ابنته أحاديث =

<sup>=</sup> بواطيل ليس لهــا أصل» ، وقال عنه الذهبي في «الميــزان» (٣/ ٣٣) : «والد حكّامة : لا شيء» ، وانظر : «لسان الميزان» (٤/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو يحيى مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم الصدوق العابد الزاهد ، وثقه النسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (۷۲٪) ، و«طبقات خليفة» (۲۱٪) و«تاريخه» (۳۹۵) ، و«الجرح والتعديل» (۸/۸٪) ، و«ميزان الاعتدال» (۳/۲٪) ، و«العبر» (۱/۳۳٪) ، و«السير» (٥/٣٠٪) ، و«شذرات الذهب» (١/٧٣٪) .

<sup>(</sup>٢) الصحابي الجليل ، تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ١) .

<sup>(</sup>٣) في (ل) : (عن النبي ﷺ قال).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل) ، ولفظه (في) غير موجودة في (ل) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ل) ، ولا توجد في المطبوع .

<sup>(</sup>٦) في (ل) : (بمن) .

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف جداً . وأخرجه البيه قي في «الشعب» (رقم ٣٠٣٥) ، والأصبهاني في «الترغيب» (رقم ٢٢٤٢) - كلهم «الترغيب» (رقم ٢٢٤٢) - كلهم من طريق حكامة بنت عثمان - به . وضعفه السخاوي في «القول البديع» (ص ١٦٢) . وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٥/ ٢١٩) لابن عساكر وابن المنذر . وفي القول البديع زاد نسبته لابن بشكوال وأبي عمرو بن منده في الأول من فوائده .

[10] وفي هذا المعنى الحديث الذي أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرُّوذْباريِّ (۱) أنبأ (۲) أبو بكر بن داسة (۳) ثنا أبو داود (۱) ثنا أحمد بن صالح (۵) قال (۱) قرأت على عبد اللَّه بن نافع (۷) قال (۱) أخبرني ابن

(۱) هو الإمام المسند أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم الروذباري الطوسي ، وانظر «الأنساب» (٦/ ١٨) ، و«اللباب» (٢/ ٤١) ، و«العبر» (٣/ ٨٥) ، و«السير» (١٦٨ / ٢٧) ، و«شذرات الذهب» (١٦٨ / ١٨) .

(٢) في (ل) : (أنا) .

- (٣) هو الشيخ الثقة العالم أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة البصري التمار ، آخــر من حدث بسنن أبي داود كاملاً . وانظر «السيــر» (٥٣٨/١٥) ، و«العبر» ((7.2)) ، و«شذرات الذهب» ((7.2)) .
- (٤) هو الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ محدث البصرة أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، صاحب «السنن المشهورة» ، وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (٤/ ١٠١) ، و «تاريخ بغداد» (٩/ ٥٥) ، و «التهذيب وتوابعه» ، و «تذكرة الحفاظ» (٢/ ١٩٥) ، و «العبر» (٢/ ٤٥) ، و «السير» (٢/ ٣/ ٢) ، و «طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ٣٢) ، و «البداية» (١١/ ٤٥) ، و «شذرات الذهب» (٢/ ٣٢) .
- (٥) هو الإمام الكبير حافظ زمانه بالديار المصرية أبو جعفر أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري ، قال الذهبي : «وكان أبو جعفر رأسًا في هذا الشأن ، قل أن ترى العيون مثله مع الثقة والبراعة» ، وانظر «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٦) ، و«تاريخ بغداد» (٤/ ١٩٥) ، و «العسبر» (١/ ٤٠٠) ، و «العسبر» (١/ ٢٠٠) ، و «التهاذيب» و وتوابعه ، و «شذرات الذهب» (١/ ١١٧) ، و «النجوم الزاهرة» (٢/ ٢٨) .

(٦) زيادة ليست في (ل) .

(٧) هو أبو محمد عبد اللَّه بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم المدني ، من كبار فقهاء المدينة ، وثقه ابن معين وغيره ، وقال البخاري : «يعرف حفظه وينكر وكتابه أصح» ، وقال النسائي : «ليس به بأس» ، وقال أبو حاتم : «هو ليّن في حفظه وكتابه أصح» ، وقال الحافظ في «التقريب» : «ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين»، وانظر «التهذيب» وتوابعه، و«طبقات ابن سعد» (٤٣٨/٥)، و«التاريخ الكبير» (٢١٣/٥) ،=

[ه و]

أبي ذئب (١)، عن سعيد / المقبريّ (١): عن أبي هريرة (٣) [رضي اللّه عنه] (١) قال : قال رسول اللّه ﷺ : «لا تَجعلوا بُيُوتكم قُبُورًا ، ولا تَجعلُوا قَبري عِيدًا وصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبَلُغُني حيثُ كُنتم» (٥).

<sup>=</sup>  $e^{(l+1)}$ ,  $e^{(l+1)}$  )  $e^{(l+1)}$   $e^{(l+1)}$  )  $e^{(l+1)}$   $e^{(l+1)}$  )  $e^{(l+1)}$   $e^{(l+1)}$ 

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسم أبي ذئب ، واسم أبي ذئب هشام بن شعبة القرشي العامري المدني الفقيه ، وهو ثقة فاضل أخرج له الجماعة ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات خليفة» (۲۷۳) ، و«تاريخ خليفة» (۲۲۳) ، و«المعرفة والتاريخ» [ (۱/۱۶۱ ، ۱۸۳) ، (۲۸۳/۱ ، ۱۹۳۰ ، ۱۸۳۰ ) و «وفيات الأعيان» (۱/۱۸۳) ، و «تذكرة الحفاظ» (۱/۱۹۱ - ۱۹۳۳) ، و «العبر» (۱/۱۳۲) ، و «السير» (۱/۱۳۹) ، و «الوافي» (۲۲۳/۳) ، و «شدرات الذهب» (۱/۲۳) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ١٢) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٩) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . وهذا الإسناد حسن لحال عبد اللَّه بن نافع الصايغ ، وقد أخرجه أبو داود في «سننه» (رقم ٢٠٤٢) ، وأحمد في «مسنده» (٢٠٧٣) ، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي على (رقم ٢٠) ، والحسن بن أحمد بن فيل في جزئه - كما في «جلاء الأفهام» (ص ٢٤ / رقم ١٧) ، و«القول البديع» (ص ١٦٠) -، والبيهقي في «شعب الإيمان» (رقم ٢١٦٤) ، كلهم من طريق عبد اللَّه بن نافع عن ابن أبي ذئب به وحسنه ابن تيمية في الاقتضاء (ص ٢٣١، ٣٢٢) ، وابن عبد الهادي في الصارم (ص ١٦١). \* وله شاهد أخرجه أبو يعلى (رقم ٢٦١) من طريق أبي بكر الحنفي حدثنا عبد اللَّه ابن نافع أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب قال : " صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ، ولا تتخذوا =

.........

بيتي عيداً ، صلوا علي وسلموا ، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم » . وفي سنده عبد الله بن نافع موالئ ابن عمر وهو ضعيف ، وكذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٧/١) .

وأعله ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٥٤) بأن الأشبه راوية عبد اللَّه بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة - به .

وقد ظن العلامة ابن القيم أن عبد اللَّه بن نافع في طريق أبي هريسرة هو نفسه في طريق الحسن بن علي ، وجعل هذا اختلافًا ، ورجع طريق أبي هريرة . والسصواب - واللَّه أعلم - أن عبد اللَّه بن نافع الذي في إسناد أبي هريرة هو الصائغ ، أما الذي في إسناد الحسن فهو مولى ابن عمر وهو ضعيف .

\* وشاهد آخر: أخرجه ابن أبي شببة في "مصنفه" (٢/ ٣٧٥) وعنه ابن أبي عاصم في "الصلاة على النبي على ( رقم ٤٦٩ ) ، عن زيد بن الحباب والخطيب في " الموضح " ( ٢/ ٥٠ - ٥٣ ) من طريق ابن أبي أويس ، كلاهما حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي على فيدخل فيها فيدعو ، فنهاه فقال : ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله على ؟! قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا ، ولا بيوتكم قبورًا ، وصلوا على فإن صلاتكم=

تبلغنی حیث ما کنتم».

وباقي رجال الإسناد موثقون ، والجد هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب - وأخرجه إسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي عليه" (رقم ٢٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن جعفر بن إبراهيم عمن أخبره من أهل بيته عن علي بن الحسين فذكر القصة مطولة . وانظر «اللسان» (٢/٢ - ١٠٠٧) .

وأخرجه البزار في «مسنده [ (رقم ٧٠٧ - كشف) ، (رقم ٥٠٥ - البحر الزخار) ] من طريق إسماعيل بن أبي أويس نا عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي حدثني علي ابن عمر بن علي بن الحسين حدثني أبي عن جدي علي بن أبي طالب . . . فذكره .

وقال البـزار: «وهذا الحديث لا نعلمـه يروى عن عليّ إلا من هذا الوجه بـهذا الإسناد وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيهـا مناكير، فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منكر. . . قد روي عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - من غير هذا الوجه» .

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم ٤٨٣٩ ، ٢٧٢٦) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» [ (٢٧ م٣٧) ، (٣/ ٣٥٥) ] ، وإسماعيل القاضي (رقم ٣٠) ، كلهم من طريق سهيل بن أبي سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي قال : رأىٰ قومًا عند القبر فنهاهم وقال : إن النبي علي قال : «لا تتخذوا قبري عيدًا ، ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا ، وصلّوا علي حيث ما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني» . وهذا مرسل .

[17] وفي (هيذا) (۱) المعنى الحديث الذي أخبرنا أبو محمد عبد اللَّه بن يحيى بن عبد الجبار السكري(۱) ببغداد

وسهيل هذا ترجمه ابن أبي حاتم (٤/ ٢٤٩) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلاً ، وذكره البخاري في «تاريخه الكبير» (٤/ ١٠٥) وقال : «منقطع» ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٠٨) وقال : «شيخ» .

وذكره الشيخ الألباني في «تحذير الساجد» (ص ١٤٠ ، ١٤١) وزاد نسبته لابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» ، وابن عساكر .

\* ولشطر الحديث الأول شـواهد منها ما أخرجـه مسلم في "صحيـحه" (۷۷۷ / ۲۰۹) من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ : "صلُّوا في بيوتكم ولا تتـخذوها قبورًا" . وأخرجه البخـاري (رقم ٤٣٢ ، ١١٨٧) ، ومسلم (٧٧٧/ ٢٠٨) من حديث ابن عـمر مرفـوعًا بلفظ : "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورًا" .

- وأخرج مسلم في « صحيحه » ( ٧٨٠) من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه عَلَيْهُ قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» . والمراد بقوله (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي خالية عن الذكر والطاعة ، فتكون كالمقابر ، وتكونون كالموتى فيها ، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٧٧٩) من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عَلَيْهُ قال : «مثل البيت الذي يُذكر اللَّه فيه والبيت الذي لا يذكر اللَّه فيه ، مثل الحي والميت» .

والمراد بالذكر التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والصلاة على النبي على النبي وصلاة النوافل دون الفرائض في البيوت أما الفرائض في شهدها مع الجميع كما قال النبي وصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» . أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٧٣١) ، ومسلم (٧٨١) ، من حديث زيد بن ثابت .

(١) هذه اللفظة ليست في (ل) .

(٢) هو الشيخ المعمر الشقة أبو محمد عبد الله بن يحيئ بن عبد الجبار البغدادي السكري، ويعرف بابن وجه العجوز ، قال الخطيب : «كتبنا عنه وكان صدوقًا» وانظر «تاريخ بغداد» (١٩/١٠) ، و«السير» (١٢٥/٣٨) ، =

ثنا (۱) إسماعيل بن محمد الصفار (۱) ثنا عباس بن عبد اللَّه الترقفي (۱) ثنا أبو عبد الرحمن المقري (۱) ثنا حيوة بن شريح (۱) عن أبي صخر (۱) عن أبو عبد الرحمن المقري (۱) ثنا حيوة بن شريح (۱) عن أبي صغر (۱) عن أبو عبد الرحمن المقري (۱) ثنا حيوة بن شريح (۱) عن أبي صغر (۱) عن المقري (۱) أبي صغر (۱) عن المقري (۱) أبي صغر (۱

- (٣) هو الإمام القدوة المحدث الحجة أبو محمد عباس بن عبد اللَّه بن أبي عيسى الباكسائي التَّرْقُ في أحد الرحالين في «السنن» ، قال عنه الخطيب : «وكان ثقة دينًا صالحًا عابدًا» ووثقه الدارقطني ومحمد بن إسحاق السراج وغيرهما . وانظر «تاريخ بغداد» (١٢/ ٣٥١) . «التقريب والتهذيب» ، و«تذكرة الحفاظ» (١٢/٢٥) ، و«العبر» (٣٦/٢) ، و«السير» (١٢/٢٣) ، و«شذرات الذهب» (٢/٣٦) .
- (٤) هو الإمام العالم المقرئ المحدث الحجة شيخ الحرم أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد ابن عبد الرحمن الأهوازي الأصل البصري ثم المكي مولى آل عمر بن الخطاب ، قال عنه الحافظ في «التقريب» : «ثقة فاضل» وقد أخرج له الجماعة ، وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«الجرح والتعديل» (٥/ ٢٠١) ، و«تاريخ خليفة» (٤٧٤) و «طبقاته» (٢٢٧) . و «طبقات ابن سعد» [ (٥/ ١٠٥) ، (٧/ ٥٠)] ، و «شذرات الحفاظ» (١/ ٣٦٧) ، و «البداية» (١/ ٢٦٧) ، و «السير» (١/ ١٦٦) ، و «شذرات الذهب» (٢/ ٢٩٧) .
- (٥) هو الإمام الرباني الفقيه شيخ الديار المصرية أبو زرعة حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي ، وهو ثقة ثبت فقيه زاهد ، أخرج له الجماعة ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات خليفة» (٢٩٦) ، و«الجرح والتعديل» (٣٠٦/٣) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/١٨٥) ، و«السير» (٢/٤٠٤) .
- (٦) هو أبو صخر حميد بن زياد بن أبي المخارق الخراط صاحب العباء المدني ، سكن مصر ، أخرج له مسلم والبخاري في «الأدب المفرد» ، قال أحمد : «ليس به بأس» ، ووثقه ابن معين ، وضعفه النسائمي ، وقال الحافظ في «تقريبه» : «صدوق يهم» ، وانظر =

<sup>=</sup> و «شذرات الذهب» (۳/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>١) في (ل) : (أنبا) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٦) .

يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط (١) ، عن أبي هريرة (٢) (رضي اللَّه عنه) (٣) أن رسول اللَّه ﷺ قال : «مــا من أحدٍ يُسَلِّم عَلَيَّ إلا رَدَّ اللَّهُ [ رُوحي حتى أَرُدُّ عليه السَّلامَ»(1).

وإنما أراد - واللَّه أعلم - إلا وقد ردّ اللَّه ] (٥) إليّ روحي حتى أرد عليه السلام .

والحديث أخرجه أبو داود (رقم ٢٠٤١) ، وأحسمد (٥٢٧/٢) ، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١/ ٤٥٣/ رقم ٥٢٦ - أبو هريرة) ، والطبراني في «الأوسط» [ (رقم ٣٠٩٢ - الأوسط) ، (رقم ٤٦٤٨ - مجمع البحرين) ] ، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٣٣٢ / رقم ١٨٧٦) ، والبيلهقي في «سننه» (٥/ ٢٤٥) وفي «شلعب الإيمان» (رقم ١٥٨١) ، كلهم من طريق حيوة بن شريح عن أبي صخر - به ٠

وقــال الحافــظ في «الفتح» (٦/ ٤٨٨) : «رجــاله ثقــات» ، وقــال العــراقي في «المغني» (١/ ٢٧٩) : «سنده جميسد» ، وقال النووي في «الأذكار» (ص ١٧٣) ، وفي «رياض الصالحين» (٥٣٠) : «إسناده صحيح» ، ووافقه المناوي في «التيسيسر» (٢/ ٣٥٧) ، وصحح إسناده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٢٥ / رقم ١٩)، انظر الصارم المنكي (ص٢٤٨–٢٦٠). وللحديث شواهد سبق بعضها ، ويأتي بعضها .

<sup>= «</sup>التهذيب وتوابعـه» ، و«ثقات العجلي» ، و«الجرح والتعـديل» (٣/ رقم ٩٧٥) ، و«ميزان الاعتدال» (١/ ٦١٢) ، و «الكامل» لابن عدي .

<sup>(</sup>١) هو الإمام الفقيه الثقة أبو عبد اللَّه يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط الليثي المدني الأعرج ، وقد أخرج له الجــماعة ، وانظر «التهــذيب وتوابعه» ، و«تاريخ خليفــة» (٣٥٤) ، و«التاريخ الكبير» (٨/ ٣٤٤) ، «والجرح والتعديل» (٩/ ٢٧٣) ، و«السير» (٥/ ٢٦٦) ، و«شذرات الذهب» (۱/ ۱۲۰) .

<sup>(</sup>٢) أبو هريرة رضي اللَّه عنه ، تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٩) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>٤) إسناد حسن . لحال أبي صخر حميد بن زياد .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس في (ل) .

[17] وفي هذا المعنى الحديث الذي أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطَهْمَاني (١) ثننا (٢) أبو الحسن محمد بن محمد الكَارِزِي(٣) ثنا علي بن عبد العزيز (١) ثنا أبو نعيم (٥) ثنا سفيان(١) عن

- (۱) نسبة إلى إبراهيم بن طهمان ، وانظر « الأنساب » ( ۱۰۸/۹ ) . ولم أقف على ترجمته .
  - (٢) في (ل) : (أنبأ) .
- (٣) في (ل) : (الكارويني) ، وصوابه (الكارزي) وهي نسبة إلى (كارز) قرية بنواحي نيسابور على نصف فرسخ منها ، وضبطها بكسر الراء والزاي ، وقال ابن ماكولا : بفتح الراء . وهو أبو الحسن محمد بن محمد بن الحارث.
- (3) هو الإمام الحافظ الصدوق أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي نزيل مكة ، جمع وصنف المسند الكبير ، وقال الدارقطني : «ثقة مأمون» ، وقال ابن أبي حاتم : «وكان صدوقًا» . وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (٦/٦٦) ، و«تذكرة الحفاظ» (٦/٢٢) ، و«ميزان الاعتدال» (٣/٣٣) ، و«العبر» (٢/٧٧) ، و«السير» (٣٤٨/١٣) ، و«لسان الميزان» (٤/٢٤١) ، و«معجم الأدباء» (٤/٥١٧) رقم ٧٧٠) ، و«شذرات الذهب» (٢/٣٩) .
- (٥) هو الحافظ الكبير أبو نعيم الفيضل بن دكين (عمرو) بن حيماد التيسمي الطلحي القرشي مولاهم الكوفي الملائي الأحول مولى آل طلحة بن عبيد الله ، وهو ثقة ثبت ، روى له الجمياعة وهو من كبار شيوخ البيخاري ، وانظر ترجيمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات خليفة» (رقم ١٣٢٤) ، و«تاريخ البيخاري الكبير» (١١٨/٧) ، و«الجرح والتعديل» (٧/ ٢١) ، و«تاريخ بغداد» (٣/ ٢٢) ، و«ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٥٠) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٧٧) ، و«السير» (١/ ١٤٢) ، و«شذرات الذهب» (٢/ ٢٤) .
- (٦) هو الإمام أبو عبد اللَّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، وهو ثقة حافظ فقيه عابد حجة ، أخرج له الجماعة ، وانظر ترجـمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعـد» (٦/ ٧٧١) ، و«طبقات خليفة» (٦٨٨) ، و«تاريخه» (٣١٩) ، و«الجـرح والتعـديل» [ ( ١/ ٥٥ ١٢٦ ) ، ( ٤/ ٢٢٢ ) ] ، و« تاريخ بغداد » (٩/ ١٥١) ، و تذكرة الحـفظ » ( ٢/ ٧٠٧ ) ، « العـبر » ( ٢/ ٢٣٧ ) ، و «السير» ( ٢/ ٢٢٩ ) ، ع

عبد اللَّه بن السائب() عن زاذان().

عن عبد اللَّه بن مسعود (" [ رضي اللَّه عنه ] (أ) قال : قال رسول اللَّه عَلَيْهِ / : ﴿إِنَّ للَّه (عَزَّ وَجَلّ ) (٥) مَلائِكةٌ سَيَّاحين في الأرضِ [٥٠ يُبلِّغُوني عَن أُمَّتي السَّلامَ»(١).

<sup>= «</sup>وشذرات الذهب» (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن السائب الكندي ويقال الشيباني الكوفي ، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي وغيرهم ، وأخرج له مسلم والنسائي ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (۲۱ ۳۳۶) ، و«تاريخ واسط» (۲۱۵) ، و«المعرفة والتاريخ» (۳۲ ۲) ، و«الجرح والتعديل» (٥/ ٥٠) ، و«ميزان الاعتدال» (۲/ ۲۲) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عمر زاذان الكندي مولاهم الكوفي البزّاز الضرير أحد العلماء الكبار ، ولد في حياة النبي عليه وشهد خطبة عمر بالجابية ، وكان ثقة صادقًا ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (۲/۸۷۱) ، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۲۱۶) ، و«الحلية» (٤/ ۱۹۹) ، و«تاريخ بغداد» (۸/ ۲۸۷) ، و«العبر» (۱/ ۹۰) ، و«السير» (٤/ ۲۸) ، و«البداية» (٤/ ۲۷) ، و«شذرات الذهب» (۱/ ۹۰)

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمة ، وأمره عمر على الكوفة ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«تاريخ بغداد» (١/٤٧/١) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/١٣) ، و«العبر» (١/٣٣) ، و«الإصابة» (٧/٩٠٧) ، و«السير» (١/٢٦٤) ، و«شذرات الذهب» (١/٣٨) ، و«النجوم الزاهرة» (١/٨٩) .

<sup>(</sup>٤) ريادة من (ل) .

<sup>(</sup>٥) ليست في (ل)

<sup>(</sup>٦) صحميح . أخرجه النسائي في المجتبى (٤٣/٣) وفي الكبرى في كتــاب «عمل اليوم والليلة» (رقم ٦٦) وفي كتــاب الملائكة - كما في «تحـفة الأشراف» (٩٠٠٤) - وأحــمد (٣٨٧/١) ، ٤٤١ ، ٤٥٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٣١١٦) ، وابن أبي شببة =

## [۱۸] وأخبرنا (أبو الحسين) ("بن بشراًن (" وأبرو السين) القياسم عبيد الرحمين بين عبيد اللَّه الحُرفي (")

= (١٠/٢)، وابن المبارك في «الزهد» (رقم ١٠٢)، والدارمي (٢/٣١٧)، والبرزار (رقم ٥٤٥ - كشف)، وأبو يعلى (رقم ٥٢١٣)، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ (رقم ٢١)، وابن حبان في «صحيحه» [ (رقم ٢٣٩٢ - موارد)، (رقم ٩١٤ - الإحسان)]، والهيثم بن كليب في «مسنده» (رقم ٨٢٥، ٨٢١)، والطبراني في «الكبير» (رقم ٢٠٥١، ١٠٥٠٠)، وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي ﷺ» (رقم ٨٢)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/١٧٥)، والحاكم في «مستدركه» (٢/٢١٤)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٢٨٧)، والبيه قي في «الشعب» (رقم ٢٨١)، كلهم من طريق الثوري عن عبد اللَّه بن السائب - به . وابن أبي عاصم، والحاكم (٢/٢١٤)، من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن السائب - به .

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٤٠٤) من طريق حسين الخلقاني عن عبد اللَّه ابن السائب - به .

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن القيم في الجلاء الأفهام» (رقم ٢٦)، وابن عبد الهادي في الصارم (ص ٢٦٥) وله شاهد من حديث ابن عباس يأتي ذكره (رقم ١٨).

- (١) سقط من (ل) وهو مثبت في «المطبوع» وفي «الشعب» .
  - (٢) تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٦) .
- (٣) في « المطبوع » الحرقي ( بالقاف ) والصواب ( الحُرفي ) وهو الشيخ المسند العالم أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن محمد البغدادي الحربي السمسار الحُرفي ، قال الخطيب : «كتبنا عنه وكان صدوقًا غير أن سماعه في بعض ما رواه عن النجاد كان مضطربًا» . والحرفي ؛ قال السمعاني : «هذه النسبة للبقال ببغداد ، ومن يبيع الأشياء التي تتعلق بالبزور والبقالين» . وانظر : «تاريخ بغداد» (١٠٧٠٠) ، و«الإنساب» (١/٢٠٤) ، و«الإنساب» (١/٢٥٧) ، «والعبر» =

(قالا)(۱) أنبأ (۲) حمزة بن محمد بن العباس (۲) ثنا أحمد بن الوليد (۱) أنبأ (۱) عن أبي يحيى (۷) الوليد (۱) ثنا أبو أحمد الزبيري (۵) ثنا إسرائيل (۱) عن أبي يحيى

= (٣/ ١٥٢) ، و «السير» (١٥/ ٤١١) ، و «شذرات الذهب» (٣/ ٢٢٦) .

- (٣) هو الشيخ العالم الصدوق أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس البغدادي العَقَبى الدُّهْقَان، قال الخطيب: «وكان ثقة»، وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (٨/ ١٨٣)، و«الأنساب» (٩/ ١٤٤)، و«العبر» (٢/ ٢٧٦)، و«السير» (١/ ٢٥٥)، و«شدرات الذهب» (٢/ ٣٧٥).
- (٤) هو أبو بكر أحمد بن الوليد بن أبي الوليد الفحام ، قال الخطيب : "وكان ثقة" ، وانظر «تاريخ بغداد» (١٨٨/٥) ، و«العبر» (١٩٤/١) ، و«شذرات الذهب» (١٦٤/٢) .
- (٥) هو الحافظ الكبيسر المجوّد أبو أحمد محمد بن عبد اللَّه بن الزبيسر الزبيري الكوفي مولى بني أسد ، قال الحافظ في «التقريب» : «ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري» وقد أخرج له الجماعة ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (٢/٦) ، و«الجرح والتعديل» (٧/٧٩) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/٣٥٧) ، و«السير» (٩/٩٥٩) . ٠
- (٦) هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي ، أخرج له الجماعة ، وهو ثقة تكلم فيه بلا حجة كما قال الحافظ في «التقريب» ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (٢٠٤١) ، و«طبقات خليفة» (١٦٨) ، و«تاريخه» (٢٣٤) ، و«الجسرح والتحديل» (٢/ ٣٣٠) ، و«تاريخ بخداد» (٧/ ٢٠) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٠٤) ، و«ميزان الاعتدال» (١/ ٢٠٨) ، و«السير» (٧/ ٣٥٥) .
- (٧) هو أبو يحيى القتات الكوفي الكناسي ، اسمه زاذان ، وقيل : دينار ، وقيل : مسلم ، وقيل : يزيد ، وقيل : ربّان ، وقيل : عبد الرحمن بن دينار ، وفيه ضعف ، ضعفه شريك وأحمد والنسائي وابن عدي وابن سعد وابن حبان وغيرهم، وقال ابن معين في رواية عنه : «ثقة» وضعفه في أخرى ، وقال البزار : «لا نعلم به بأسًا» ، وكذا قال =

<sup>(</sup>١) سقط من (ل) .

<sup>(</sup>۲) في (ل) : (أنا) .

عن مجاهد(١).

عن ابن عباس ('') [ رضي اللَّه عنهما ] ('') قال : ﴿ اليسَ أحدٌ من أُمَّة مُحمَّد \_ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم \_ يُصَلِّي (عَلَيْه) ('' صَلاَةً إِلاَّ وَهِي تَبْلُغُهُ ، يَقُولُ لَهُ المَلَكُ : فُلانٌ يُصَلِّي عَلَيْك كَذَا وكَذَا صَلاَةً ﴾ (°).

- تعقوب بن سفيان ، وقال الحافظ في «التقريب» : «لين الحديث» ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«الجرح والتعديل» (٣/ ٤٣٢) ، و«طبقات ابن سعد» (٦/ ٣٣٩) ، و«الضعفاء» (٢/ ٣٢٩) للعقيلي ، و«كشف الأستار» (٨٠ ٣٠) ، و«المعرفة والتاريخ» [ (٢/ ٧٩٧) ، (٣/ ٢٠١) ] ، و«الكامل» لابن عدي (٣/ ٢٣٧)، وتاريخ ابن معين رواية الدوري (٢/ ٧٣١)، و«سؤالات ابن محرز» لابن معين (رقم ٤١٨) ، وسؤالات ابن طهمان ليحيى ( رقم ٢٢٩) ، و«تاريخ عشمان الدارمي» (رقم ٩٦٤) ، و«ميزان الاعتدال» (٤/ ٥٩٦) .
- (۱) هو شيخ القراء والمفسرين الإمام أبو الحجاج مسجاهد بن جبر المكي تلميـذ ابن عباس رضي الله عنهـما ، وهو ثقـة أخرج لـه الجماعة ، وانظر ترجـمتـه في «التهـذيب وتوابعه»، و«طبقـات ابن سعد» (٣٤٣/٥) ، و«طبقـات خليفة» (رقم ٢٥٣٥)، و«البدية» و«تذكرة الحـفاظ» (١/ ٨٦٠) ، و«العبـر» (١/ ١٢٥) ، و«البداية» (٩/ ٢٢٤) ، و«شذرات الذهب» (١/ ١٢٥) .
- (۲) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم رسول الله على، دعاله النبي على بالفهم في القرآن ، فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه ، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة ، وانظر ترجمته في «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۳۱۵) ، و«طبقات خليفة» (رقم ۲۱۸ ، ۱۶۵۰) ، و«حلية الأولياء» (۱/ ۳۱٤) ، و«أسد الغابة» (۳/ ۲۹۰) ، و«وفيات الأعيان» (۳/ ۲۲) ، و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۷) ، و«سير أعلام النبلاء» (۳/ ۳۳۱) ، و«البداية» (۸/ ۲۹۰) ، و«النجوم الزاهرة» (۱/ ۲۸۲) .
  - (٣) زيادة من (ل) .
  - (٤) في (ل) : (عليّ) . وفي «الشعب» : (صلَّىٰ عليه) .
  - (٥) إسناده ضعيف . لحال أبي يحيى القتات ، والخبر موقوف . وقـد أخرجه البيهقي في =

[19] أخبرنا علي بن محمد بن بشران (۱) أنبأ (۲) أبو جعفر الرزاز (۳) ثنا عيسى بن عبد اللَّـه الطيالسي (۱) ثنا العلاء بن عمرو الحنفي (۰) ثنا

= «شعب الإيمان» (رقم ١٥٨٤) بهذا الإسناد سواء .

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٣٨) من طريق عبد الغفار بن الحسن البصري عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «إن للَّه ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي: فلان سلم عليك ويصلي عليك، فلان يصلي عليك وسلم عليك. وانظر الحديث السابق.

(١) تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٦) .

(٢) في (ل) : (أنا) .

 (٣) في المطبوع : (الرازي) وهو خطأ ، والمثبت من (ل) وهو الصواب الموافق لمصادر ترجمة الراوي ، وهذه النسبة إلى الرز (وهو الأرز) وهو اسم لمن يبيع الرز .

وأما الراوي فهو مسند العراق الثقة المحدّث أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَخْتَرِيّ بن مُدرِك البغدادي الرزاز ، قال الحاكم : «كان ثقة مأمونًا» ، وقال الحطيب : «وكان ثقة ثبتًا» ، وانظر «تاريخ بغداد» (7/1/1) ، و«الأنساب» (7/1/1) ، و«العبر» (7/1/1) ، و«الوافي» (3/1/1) ، و«شـــــــــــــــــرات الذهب» (7/1/1) .

- (٤) هو الشيخ الحافظ الثقة أبو موسى عيسى بن عبد اللَّه بن سنان بن دلَّويه البغدادي الطيالسي يعرف بـ (رَغَاث) ، وثقه الدارقطني ، وقال أحمـد بن المنادي : كان يعد في الحفاظ ، وانظر «تاريخ بغداد» (١١/ ١٧٠) ، و«تذكـرة الحفاظ» (٢/ ٦١٠) ، و«السير» (٦١٨/١٢) ، و «طبقات الحفاظ» (٢٧٢) .
- (٥) هو أبو محمد العلاء بن عمرو الحنفي الكوفي ، ترجمه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٨٥) وقال : «شيخ يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب ، لا يجوز الاحتجاج به بحال» . ثم تناقض ابن حبان وذكره في «الثقات» (٨/ ٤٠٥) وقال : «ربما خالف» ، وقال أبو حاتم عنه : «ما رأينا إلا خيراً» ، وقال عنه الذهبي : «متروك» ، وانظر «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٣٤٨) ، و«الجرح والتعديل» (٦/ ٣٥٩) ، و«ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٠٠) ، و«لسان الميزان» (٤/ ١٨٥) .

أبو عبد الرحمن ('') عن الأعمش ('') عن أبي صالح ('').

عن أبي هريرة (١٠) (رضي اللَّه عنه) (٥) عن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ قال : «مَنْ صلَّى على اللَّه علي (عند قبري سمعتُه ومن صلَّى على الله على الله

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن مروان بن عبد اللَّه بن إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي الصغير ، كوفي متروك متهم بالكذب ، كذبه جرير وصالح بن محمد وابن نمير ، وقال أبو حاتم : «هو ذاهب الحديث ، متروك الحديث ، لا يكتب حديثه البتة» ، وقال البخاري : «سكتوا عنه» ، وقال ابن حبان : «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال» ، وضعفه وتركه غير واحد من الأثمة ، وانظر ترجمته في «التهذيب والتقريب» ، و«التاريخ الكبير » (١/ ٢٣٢) للبخاري ، و « الجرح والتعديل » (٨٦/٨) ، و « المجروحين » لابن حبان (٢/ ٢٨٦) ، و «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٠ ، ٣٣) ، و «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>۲) هو الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ الثقة ، أخرج له الجماعة ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (۲/۲۳) ، و«تاريخ خليفة» (۲۳۲ ، ۲۳۶) و«طبقاته» (۱۲۶) ، و«الجرح والتعديل» (۱۱۲۶) ، و«حلية الأولياء» (۲۲۶) ، و«تاريخ بغداد» (۴/۳) ، و«ميزان الاعتدال» (۲/۲۲۲) ، و«تذكرة الحفاظ» (۱/۲۲۱) ، و«السير» (۲/۲۲۲) ، و«شذرات الذهب» (۱/۲۲۲) .

<sup>(</sup>٣) هو القدوة الحافظ الثقة الحجة أبو صالح ذكوان بن عبد اللَّه السمان ، كان من كبار العلماء بالمدينة ، أخرج له الجماعة ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (٥/ ٣٠) ، و«التاريخ الكبير» (٣/ ٢٦٠) ، و«الجرح والتعديل» (٣/ ٤٥٠) ، و«العبر» (١/ ١٢١) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/ ٩٨) ، و«السير» (٥/ ٣٦) .

<sup>(</sup>٤) أبو هريرة رضى اللَّه عنه ، تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٩) .

<sup>(</sup>۵) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة سقطت من (ل) .

نائيًا (منهُ أُبلغتُهُ ) (١)»(٢).

(١) في (ل) . (عني بُلِّغتُهُ ) . وفي «شـعب الإيمان» : (من صلّى عليّ عند قبري سمـعته ، ومن صلّى نائيًا أُبلغتُهُ » .

(٢) إسناده تالف . لحال العلاء بن عمرو ، والسُّدي الصغير . وقد توبع العلاء بن عمرو كما سيأتى .

والحديث أخرجه من هذا الوجه: العقيلي في «الضعفاء» (١٣٦/٤ - ١٣٧) ، والخطيب في «تاريخه» (٢٩٢/٣) ، والبيهقي في «الشعب» (رقم ١٥٨٣) ، والأصبهاني في «الترغيب» (رقم ١٦٦٦) ، كلهم من طريق العلاء بن عمرو عن محمد ابن مروان السدي عن الأعمش - به .

وقال العقيلي : «لا أصل له من حديث الأعمش ، وليس بمحفوظ ، ولا يتابعه إلا من هو دونه» .

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٣/ ٢٩١) ، والبيهقي في «الشعب» (رقم ١٥٨٣ ، الاحمرة) ، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٠٣/١) ، والعشاري - كما في «جلاء الأفهام» (رقم ١٦٨) لابن القيم - والأصبهاني في «التسرغيب» (رقم ١٦٩٨) ، كلهم من طريق محمد بن يونس بن موسى الكديمي عن الأصمعي عن السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا : «من صلًى عليً عند قبري سمعته ، ومن صلّى علي نائيًا وكل بها ملك يبلغني ، وكفى بها أمر دنياه وآخرته ، وكنت له شهيدًا أو شفيعًا» . ومحمد بن يونس الكديمي وهو متهم أيضًا متروك الحديث . وانظر «التهذيب وتوابعه» . وابن وراد الشيخ الألباني في «الضعيفة» (رقم ٢٠٣) نسبته لابن سمعون في «الأمالي» ، وابن عساكر وأبو بكر بن خلاد في الجزء الثاني من حديثه وأبو هاشم السيلقي فيما انتقاه على ابن شيرويه .

وقال الشيخ الألباني : «موضوع بهذا التمام» .

وقال السيوطي في الآليء (١/ ٢٨٣): «ثم وجدت لمحمد بن مروان متابعًا عن الأعمش ؛ أخرجه أبو الشيخ في الثواب : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو معاوية عن الأعمش – به» .

ولفظه - كما ذكره الحافظ في « الفتح » (٦/ ٤٨٨) ، والسخاوي في «القول البديع» =

- أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السُّدي ـ فيما أرى (۱) وفيه نظر ، وقد مضى ما يؤكده .

= (ص ١٦٠) - : «من صلَّى علي عند قبري سمعتـه ، ومن صلَّى علي ناثيًا بلغته» وقال الحافظ : «بسند جيد» .

قلت : في إسناده شيخ أبي الشيخ ، وهو أبو صالح عبد الرحمن بن أحمد بن أبي يحيئ الزهري الأعرج ترجمه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ٥٤١ رقم ٤٨٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً ، وكذا ذكره أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٧٦/ رقم ١١٣٧) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً ، فحاله مجهول .

ولذا قال ابن القيم على هذا الإسناد إنه غريب .

وقال ابن عبد السهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص ١٩٠) : «وقد روى بعضهم هذا الحديث من رواية أبي معاوية عن الأعمش وهو خطأ فاحش ، وإنما هو محمد بن مروان تفرد به ، وهو متروك الحديث متهم بالكذب» .

(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخنائي (ص ۲۱۰ ، ۲۱۱ - هامش الرد على البكري): «فأما ذاك الحديث وإن كان معناه صحيحًا فإسناده لا يحتج به ، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر ، فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش كما ظنه البيهقي ، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة بالحديث ، وهو عندهم موضوع على الأعمش . . . وهو لو كان صحيحًا فإنما فيه أنه يسمع ذلك . . . فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم ولا يعسرف في شيء من الحديث ، وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال ، يقولون : إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلى عليه .

فالقول أنه يسمع ذلك من نفس المصلى باطل ، وإنما في الأحاديث المعروفة أنه يبلُّغ ذلك ، ويعرض عليه ، وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة .

وقول القائل أنه يسمع الصلاة من البعيد ممتنع ، فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة وإن أراد أنه هو يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من بعيد ؛ فليس هذا إلا للَّه رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم» . وانظر «مجموع الفتاوى» (٧٢/ ٢٤١) ، و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص ٣٢٥) .

[ ٢٠] وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ (۱) أنبأ (۲) أبو عبد اللَّه الصَفار (۲) أبو عبد اللَّه الصَفار (۲) / ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا (۱) حدثني [٦٠] سُويد بن سعيد (٥) حدثني ابن أبي الرجال (٢) ، عن

- (١) أبو عبد اللَّه الحاكم ، تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٤) .
  - (٢) في (ل) : (أنا) .
- (٣) هو الشيخ الإمام القدوة أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن أحمد الأصبهاني الصفار الزاهد ، قال الحاكم : «هو محدث عصره ، كان مجاب الدعوة» ، وانظر ترجمته في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٤١/ رقم ١٥٦٦) ، و«الأنساب» (٨/ ٧٤) ، و«العبر» (٢/ ٢٥٠) ، و«السير» (١٥/ ٣٥٧) ، و«الوافي» (٣/ ٣١٦) ، و«طبقات الشافعية» (٣/ ٢١٨) ، و«البداية» (١/ ٢٢٤) ، و«النجوم (٣/ ٢٧٨) ، و«البداية» (٢/ ٢٤٤) ، و«النجوم الزاهرة» (٣/ ٣٠٤) .
- (٤) هو الحافظ الصدوق صاحب التصانيف الكثيرة السائرة أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي مولاهم البغدادي المؤدب ، وتصانيف كثيرة جدًا فيها مخبات وعـجائب ، وانظر ترجـمـته في «تاريخ بغداد» (١٩/١٠) ، و«الجـرح والتعديل» (٥/١٣) ، و«التـهذيب والتـقريب وتوابعهـما» ، و«المنتظم» (٥/١٤) ، و«البـدية» الحـفاظ» (٢/٧٢) ، و«العـبـر» (٢/١٥) ، و«السيـر» (٢/١٢) ، و«النجوم الزاهرة» (٨٦/٣) .
- (٥) هو الإمام المحدث الصدوق أبو محمد سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي الحدثاني الأنباري ، أخرج له مسلم وابن ماجه ، وقال الحافظ في «التقريب» : «صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول» ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، «والجرح والتعديل» (٤/ ٤٠٠) ، و«كتاب المجروحين والضعفاء» (١/ ٣٥٢) ، و«تاريخ بغداد» (٢/ ٢٨٨ ، ٣٣٢) ، و«تذكرة الحفاظ» (١/ ٤٥٤) ، و«العبر» (١/ ٤٣٢) ، و«السير» (١/ ٤٥٤) ، و«العبر» (١/ ٢٤٨) ، و«النجوم الزاهرة» (٣/ ٢٤٨) .
- (٦) هو عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن حارثة الأنصاري المدني ، وثقه ابن معين والدارقطني وغيرهما ، وقال أبو حاتم : =

(سُليمان بن) ('' سُحيم''' قال : «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ في النَّوْمِ \_ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَوُلاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ أَتَفْقَهُ سَلاَمَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ "''.

(١) سقط من (ل) .

(۲) هو أبو أيوب سليمان بن سحيم المدني مولى بني كعب من خزاعة ، وقيل : مولى آل حنين مولى العباس بن عبد المطلب ، أخسرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ووثقه النسائي وابن سعد وابن حبان ، وقال أحمد : «ليس به بأس» ، وقال الحافظ في «التقريب» : «صدوق» ، وانظر «التهدنيب وتوابعه» ، و«الجرح والتعديل» (١٩/٤) ، و«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ٢٣١) ، و«سؤالات ابن محرز» (رقم ٤٠٠) ، و«علل أحمد» (٢٤١) و«طبقات خليفة» (٢٥١) و«تاريخه» (٤١٧)

(٣) هذه رؤيا منام ، حتى لو صحت عن الراوي ، فإنها لا تنهيض للحجية أو الاستدلال لا في أمور العقيدة ولا في غيرها .

وقد أخرجـه المصنف في «شعب الإيمان» (رقم ٤١٦٥) أخبرنا أبو عـبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو عبد اللَّه الصفار ـ به .

ولعل ابن أبي الدنيا أخرجه في جزء (تعبير الرؤيا) فإني لم أقف عليه ، واللَّه أعلم .

- ومن اللطائف أن سليمان بن سحيم هو راوي حديث : «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرئ له» . أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٧٩ / ٢٠٧ ، ٢٠٧) من طريقه عن إبسراهيم بن عبد اللَّه بن مسعبد عن أبيه عن ابن عباس قال : كشف رسول اللَّه ﷺ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال : . . . . فذكره .

<sup>&</sup>quot; «صالح» ، وقال ابن حبان : "(بها أخطأ» ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وقال الحافظ في "التقريب» : "صدوق ربما أخطأ» ، وقد أخرج له أهل "السنن» ، وانظر "التهذيب» ، و"طبقات ابن سعد» (٩ / و ٢٦٠) [ القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم / ص ٤٦٧ ـ دراسة زياد محمد منصور ] ، و"ثقات ابن حبان» (٧/ ٩١) ، و"الجرح والتعديل» (٥/ ٢٨١) ، و"سؤالات البرقاني» للدارقطني (رقم ٣٩٣) ، و"ميزان الاعتدال» (٢/ ٥٠) ، و"الكامل» لابن عدي (٤/ ٢٨٤) .

[۲۱] ومما يدل على [حياتهم] (۱) ما أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد ابن عبد اللَّه الحافظ (۲) ، أخبرني أبو محمد المزني (۲) ، [ثنا] (۱) علي بن محمد بن عيسي (۱) ، ثنا أبو اليمان (۱) ، أنبأ شعيب (۱) ، عصن

(١) في (ل) : (إحيائهم) .

(٢) الحاكم تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٤) .

(٣) هو الإمام القدوة الحافظ ذو الفنون أبو محمد أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه ابن بشر بن مغفل بن حسان ابن صاحب رسول اللَّه ﷺ عبد اللَّه بن مغفل المزني المغفَّلي المهروي الملقب بالباز الأبيض ، وجمع وصنف وتقدم في معرفة الحديث والعلوم ، قال الحاكم : «كان إمام أهل خراسان بلا مدافعة» ، وانظر : «طبقات العبادي» (٨٧) ، و«الأنساب» (٢٦/ ٢٦٢ - ٢٢٩ ، ٣٦٩) ، و«العببر» (٢/ ٤٠٣) ، و«السيسر» (١٨/ ١٨١) ، و«طبقات الشافعية» (٣/ ١٧)، و«العقد الشمين» (٣/ ٧٢) ، و«شذرات الذهب» (٣/ ١٨) .

(٤) في (ل) : (أنا) .

(٥) هو الشيخ المحدث مسند هراة أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الخزاعي الهروي الحكَّاني ، قال الإمام الذهبي : «ووثقه بعض الحفاظ» . وانظر «السير» (١٣/٤٥٤) ، ووتاريخ ابن عساكر» (٢١/٢١٥٢ ب) .

- (٢) هو الحافظ الحسجة الإمام أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحسمي ، أخرج حديثه الجماعة ، وقال الحافظ في تقريبه : «ثقة ثبت» ، يقال : إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة» ، وانظر «التهديب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (٧/ ٢٧٤) ، و«الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٤) ، «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٤٣) ، و«مقدمة فتح الباري» ، و«تذكرة الحفاظ» (١/ ٢١٤) ، و«العبر» (١/ ٣٨٤) ، و«السير» (١/ ٢١٩) ، و«ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨١) .
- (۷) هو الإمام الثقة المتقن الحافظ أبو بشر شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم الحمصي ، أخرج له الجماعة ، وقال الحافظ في «تقريبه» : «ثقة عابد» ، قال ابن معين : «من أثبت الناس في الزهري» ، وانظر «التهذيب» وتوابعه ، و«تذكرة الحفاظ» (۱/۲۲۱)، و«العبر» (۱/۲۲۲)، و«السير» (۱/۷۲۷)، و«شذرات الذهب» (۱/۷۷۲).

الزُّهْرِي<sup>(۱)</sup> [ قال : ] (۲) أخبرني أبو سلّمة بن عبد الرحمن<sup>(۳)</sup>، وسعيد ابن المُسيَّب (<sup>۱)</sup>.

أن أبا هريرة (°) [ رضى اللَّه عنه ] (١) قال : «استُبُّ [ رجلان ] (۷)،

- (٢) ليست في (ل) .
- (٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن ، تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٩) .
- (3) تقدم عند الفقرة (رقم ١٠) وهو عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه الإمام العكم أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي ، أخرج له الجماعة ، وقال الحافظ في «تقريبه» : «أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار . . . اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل ، وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه» ، وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (٥/ ١١٩) ، و«طبقات خليفة» (رقم ٢٠٩٠) ، و«تاريخ البخاري» (٣/ ١٥) ، و«الحلية» (٢/ ١٦١) ، و«وفيات الأعيان» (٢/ ٢٧٠) ، و«السير» (٤/ ٢١٠) ، و«السير» (٤/ ٢١٠) ، و«البداية» (٩/ ٩٩) ، و«شذرات الذهب» (١/ ١٠٠) ، و«النجوم الزاهرة» (٢/ ٢٢٠) .
  - (٥) أبو هريرة تقدمت ترجمته عند الفقرة (رقم ٩) .
    - (٦) زيادة من (ل) .
    - (٧) زيادة من (ل) وهي ثابتة في «الصحيحين» .

<sup>(</sup>۱) هو حافظ زمانه الإمام العلّم أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري القرشي المدني نزيل الشام ، أخرج حديثه الجماعة ، وقال الحافظ في «تقريبه» : «الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته» وانظر «التهذيب وتوابعه» ، و«طبقات خليفة» (۲۲۱) ، و«الـتاريخ الكبيـر» (۱/ ۲۲) ، و«الـخرح والـتعـديل» (۸/ ۷۱) ، و«حليـة الأولياء» (۳/ ۳۲) ، و«تـذكرة الحـفاظ» (۱/ ۱/ ۱۸) ، و«ميـزان الاعتـدال» (٤/ ٤٠) ، و«العبـر» (١/ ۱۸۸) ، و«السيـر» (٥/ ٣٢) ، و«البداية» (٩/ ٤٠) ، و«صفـة الصـفـوة» (١/ ۷۷) ، و«شـذرات الذهب» (١/ ١٢٢) ، و«النجـوم الزاهرة» (١/ ٢٩٤) .

النص المحقق

رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرُجُلٌ مِنَ اليَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالَمِيْنَ . [ فَأَقْسَمَ بِقَسَمِ ] (1) .

فَقَالَ اليَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ العَالِمِينَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عَنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ اليَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ : «لاَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لاَ تُخَيِّرُونِي / عَلَىٰ مُوسَىٰ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ (")، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا [٦ ط] مُوسَى بَاطِشٌ [ مُتَعَلِّقٌ ] (") بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ مُوسَى بَاطِشٌ [ مُتَعَلِّقٌ ] (") بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ فَإِذَا قَالَهُ عَزَّ وَجَلَّ (٥٠٠.

(١) لا توجد هذه العبارة في (ل) .

 <sup>(</sup>٢) الصَّعق : غشي يلحق من سمع صوتًا شديدًا أو رأى شيئًا يفزع منه ، وربما مات منه ،
 ثم استعمل في الموت كثيرًا . والصعقة : المرة الواحدة منه .

<sup>(</sup>٣) هذه اللفظة زيادة من (ل) ولا توجد في جميع مصادر الحديث ، والمرجح أنها مدرجة من الناسخ لتفسير معنى البطش . والبطش : الأخذ القوي الشديد ، وباطش : متعلق به

<sup>(</sup>٤) هذه اللفظة ليست في (ل) .

<sup>(</sup>ه) متفق عليه . أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٢٤٠٨) "كتاب الأنبياء" ، باب وفاة موسى وذكره بعد ، عن أبي اليمان به فا الإسناد ، وأخرجه مسلم في "صحيحه" ( ١٦١/٢٣٧٣ ) " كتاب الفضائل " ، باب من فضائل موسى على الدارمي وأبي بكر بن إسحاق قالا أخبرنا أبو اليمان به . وقد أخرجه المصنف في "الدلائل" (ه/ ٤٩١) ، وفي " الأسماء والصفات "

وقد أخرجه المصنف في «الدلائل» (٥/ ٤٩١) ، وفي « الأسماء والصفات » (ص ١٤٩ – ١٥٠ / رقم ٢٠٤) بهذا الإسناد سواء . وسيأتي من وجمه آخر عن أبي هريرة .

رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ، ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن وغيره عن أبي اليمان .

= وقال الحافظ في « الفتح » ( ٤٤٦/٦ ) : « قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء : إنما نهي عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع ، أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة ، فالإمام مثلاً إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان ، وقيل : النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالى : ﴿ لا نفوق بين أحمد من رسله ﴾ ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقول : ﴿ وَلَّكُ الرُّسُلُ فَضَلَّنَا بَعْ صَدَّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ والبقرة: ٢٥٣] .

وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة ؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر ، فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهى».

وقال الحافظ أيضًا (٦/ ٤٥٢) تعليقًا على قول النبي عَلَيْهُ : (لا يقولن أحدكم إني خير من يونس) : «قال العلماء : إنما قال عَلَيْ ذلك تواضعًا ؛ إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق ، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال» .

ولا شك أن نبينا ﷺ أفضل الأنبياء وأكرم البشر ، وأن هناك تفضيل بين الأنبياء ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَصْلُنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [الإسراء: ٥٥] .

وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٣٤٠) ، ومسلم (٣٢٧/١٩٤) «الإيمان» ، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا : «.. أنا سيد الناس يوم القيامة ..» وهو حديث طويل .

وأخرج مسلم في "صحيحه" (٣/٢٢٧٨) "الفضائل" ، من حديث أبي هريرة عن النبي على الله الله الله عنه القبر ، وأول شافع عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع» .

Vo النص المحقق

[۲۲] وفي الحديث الثابت عن الأعرج(١٠).

عن أبي هريرة (رضى اللَّه عنه) عن النبي عَلَيْ أنه قال : «لا تُفَضِّلُوا بينَ أنبياء اللَّهِ تعالى (٢) ، فإنه يُنْفَخُ في الصور فَصَعِقَ (١) من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء(١) اللَّه ثم ( نفخ ) (٥) فيه أخرى فأكون أوَّلَ من بُعثَ \_ [ أو كأول من بُعث ] (١) \_ فإذا موسى آخذٌ بالعرش ، فلا أدري : أحوسب بصعقة يوم الطور $^{(\vee)}$  أم بُعثَ قبلي $^{(\wedge)}$ .

= وانظر « شـرح العقيـدة الطحاويـة » ( ١٥٨/١ - ١٦٣ ) ، و«الشفا» لـلقاضي عـياض (١/ ٣٠٦ - ٣٠٠) ، و«شرح الشفا» لمُلاَّ على القاري (٢/ ٢ - ٦١٩) .

(٢) في (ل) : (عز وجل) .

(٣) كذا في (ل) ، وفي المطبوع : (ليصعق) .

(٤) في أحد الطبعات : (شاء) .

(٥) كذا في المطبوع ، وفي (ل) : (ينفخ) .

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحيافظ الحجـة المقريء أبو دَاود عـبد الرحـمن بن هُرمز المدني الأعـرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، أخرج له الجماعة ، وقال الحافظ في «تقريبه» : «ثقة ثبت عالم» ، وانظر «التهاذيب وتوابعه» ، و«طبقات ابن سعد» (٥/ ٢٨٣) ، و «طبقات خليفة» (٢٣٩) ، و «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٦٠) ، و «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٩٧) ، و «تذكرة الحفاظ» (٩٧/١) ، و «السير» (٥/ ٦٩) ، و «شذرات الذهب» (١/٣٥١) ، و«النجوم الزاهرة» (١/٢٧٦) .

 <sup>(</sup>٦) زيادة من (ل) ، ولعلها : (أو في أول من بعث) ، وهي رواية مسلم .
 (٧) هو الوارد في قــوله عز وجل : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ·

<sup>(</sup>٨) متـفق عليه . أخرجه البخاري في «صحيـحه» (رقم ٣٤١٤) «كتاب الأنبياء» ، و«مسلم» (١٥٩/ ٢٣٧٣) ، والنسائي في تفسيره من «السنن الكبرى» (رقم ٤٧٨) ، والطحاوي في «المشكل» (رقم ٢٩ ١) وفي «شـرح المعـاني» (٤/ ٣١٥) ، والبـيهـقي في «دلائل النبـوة»=

= (٤٩٢/٥ – ٤٩٢) ، كلهم من طريق عبــد العزيز بن عــبد اللَّه بن أبي سلمة الماجــشون عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة – به .

- وأخرجه البخـاري (رقم ٢٥١٨) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شـعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا مختصرًا .

- وأخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٤١١ ، ٢٥١٧) ، ومسلم (١٥٩/٢٣٧٣) ، وأبو داود (رقم ٤٦٧١) في «التفسيسر» ، وفي «أبو داود (رقم ٤٧٧) في «التفسيسر» ، وفي «كتاب النعوت» (رقم ٧٧٧٧) ، وأحسمد (٢/٤٢٢) ، والبغوي في «شسرح السنة» (رقم ٤٣٠٢) ، كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة .
- وأخرجه البخاري (رقم ٧٤٧٢) ، ومسلم (١٦١/٢٣٧٣) ، والبيه قي في «الأسماء والصفات» (رقم ٣٠٤) ، كلهم من طريق والصفات» (رقم ٣٠٤) ، كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة به . وانظر ما سبق (رقم ٢١)
- وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٧٤٢٨) معلقًا عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد اللَّه بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة . . فذكره مختصرًا .
- وأخرجـه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (رقم ٢٣٦٦) عن عـبد العزيز الماجـشون -به .
  - وأخرجه البخاري (رقم ٤٨١٣) من طريق عامر الشعبي عن أبي هريرة مختصرًا .
- وأخرجه الترمذي في «جامعه» (رقم ٣٢٤٥) وصححه ، وابن ماجه (رقم ٤٢٧٤) ، وأحمد ( $7 \cdot 6$ ) ، والطبري في «تفسيره» ( $7 \cdot 7$ ) ، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ٧٣١١) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم ٧٥٠١) ، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٤٣٠١) ، كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . وإسناده حسن لحال محمد بن عمرو .
- وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقـم ٥٣٥٠ ، ١٠١٠) من طريق النعمان بن راشد - وهوسيئ الحفظ - عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .
  - \* وللحديث شــاهد عن أبي سعــيد الخدري عن النبي ﷺ ، وقــد أخرجه البــخاري في=

وهذا إنما يصَحّ على أن اللَّه (جل ثناؤه) (١) ردّ إلى الأنبياء [عليهم السلام ] (٢) أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء ، / فإذا نفخ في [٧ و] (الصور) (٢) النفخة الأولى صعقوا (فيمن صعق) (٢) ثم لا يكون ذلك موتًا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار ، فإن كان موسى \_ عليه السلام - ممن استثنى اللَّه عز وجـل [ بقوله : إلا من شاء اللَّه ، فإنه عز وجل ] (١) لا يذهب باستشعاره في تلك الحالة ويحاسبه بصعقة [ يوم ](٥) الطور(٢).

<sup>= «</sup>صحیحه» (رقم ۲٤۱۲ ، ۳۳۹۸ ، ۲۲۸۶ ، ۲۱۹۲ ، ۱۹۱۷ ، ۷۲۷۷) ، ومسلم وأبــــو يعلى (رقم ١٣٦٨) ، وابن أبي شــيـبة فــي «مصنفــه» (١١/ ٥٠٩) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ٣١٥) وفي «المشكل» (رقم ١٠٢٦ – ١٠٢٨) ، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ٦٢٣٧ - الإحسان) ، والطبراني في «الأوسط» (رقم ٢٦٠) ، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٤) وفي الأسماء والصفات (رقم ٨٣٨) ، كلهم من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا .

<sup>(</sup>١) في (ل) : (عز وجل) .

<sup>(</sup>٢) ليست في (ل) .

<sup>(</sup>٣) ليست في المطبوع ، وهي من (ل) ، وهي كذلك في «شعب الإيمان» (١/ ٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) ليست في (ل) ، وهي في «شعب الإيمان» .

<sup>(</sup>٥) ليست في (ل)

 <sup>(</sup>٦) قال البيهقي في «الشعب» : «ووجهه عندي أن نبينا ﷺ أخبر عن رؤية جماعة من الأنبياء ليلة المعراج ، وإنما يصح ذلك على تقدير أن اللَّه تعالى ردّ إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم ، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولئ صعقوا فيمن صعق ثم لا يكون ذلك موتًا في جميع معانيه . . . . » إلخ . وانظر «البعث والنشور» (٢/ ٣٦٠) . =

= وقال ابن القيم في «كتاب الروح» (ص ٥٢ ) : «... وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَىٰ ﴾ [الدخان: ٥٦] وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى ، فلو ماتوا مرة ثانيـة لكانت موتتان ، وأما قول أهل النار : ﴿ رَبُّنَا أَمْتَنَّا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾ [غافر: ١١] فتفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكَفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمُّ يُصِيتُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨] فكانوا أمواتًا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ، ثم أماتهم ثم يحيهم يوم النشور ، وليس في ذلك إماته أرواحهم قبل يوم القـيامة وإلاّ كانت ثلاث مــوتات . وصعق الأرواح عند النفخ في الصــور لا يلزم منه موتهــا ، ففي الحديث الصحيح : (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى أخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور) . فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء اللَّه تعالى لفصل القضاء ، وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ تصعق الخلائق كلها ، قال تعالى : ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ [الطور: ٤٥] ولو كان هذا الصعق موتًا لكانت موتة أخرى ، وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاء ، فقال أبو عبد اللَّه القرطبي [ في «التذكرة» (١/ ص ٣٢٤/ رقم ٥٥٨) ] : (فظاهر هذا الحديث : أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور . . . قال شيخنا أحـمد بن عمر : وظاهر حديث النبي ﷺ يدل على أن ذلك إنما هو بعــد النفخة الثانية نفخة البعث ، ونص القرآن يقتـضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق ، ولما كان هذا ؛ قال بعض العلماء : يحتمل أن يكون موسى - عليمه الصلاة والسلام -ممن لم يمت من الأنبياء ، وهذا باطل بما تقدم من ذكر موته ، وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السموات والأرض ، قال : فتستقل الأحاديث والآيات واللَّه أعلم .

قال شيخنا أبو العباس : وهذا يرده ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حين خرج من قبره يلقى موسى وهمو متعلق بالعرش ، وهذا إنما هو عند نفخة البعث .

قال شيخنا أحمد بن عمر : والذي يزيع هذا الإشكال - إن شاء اللَّه تعالى - أن الموت ليس بعدم محض ، وإنما هو انتقال من حال إلى حال ، ويدل على ذلك أن الشهداء= النص المحقق

.........

= بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين مستبشرين ، وهذه صفة الأحياء في الدنيا ، وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى . مع أنه قد صح عن النبي ﷺ : أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ، وأن النبي ﷺ قــد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بـيت المقدس وفي السـماء وخصـوصًا بموسى ، وقــد أخبــرنا النبي ﷺ بما يقتضي أن اللَّه تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه ، إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلي أن غيبوا موجـودون أحياء ولا يراهم أحد مـن نوعنا إلا من خصَّه اللَّه بكرامــة من أوليائه ، وإذا تقرر أنهم أحياء ؛ فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق ، صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللَّه فأما صعق غير الأنبياء فموت ، وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية ، فـإذا نفخ في الصور نفخة البعث : فمن مات حـيى ومن غشي عليه أفاق . وكذلك قـال ﷺ . . . . : (فأكون أول من يفيق) . . . فنبسينا ﷺ أول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم ، قبل الأنبياء وغيرهم إلا موسى ، فإنه حصل له فيه تردد : هل بعث قبله من غشيته أو بقسي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيـقًا لأنه حوسب بغشية الطور ؟ وهذه فضيلة عظيمة في حق موسى - عليه الصلاة والسلام - ، ولا يلزم من فضيلة أحد الأمرين - المشكوك فيهما - فضيلة موسى - عليه الصلاة والسلام - على محمد ﷺ مطلقًا ؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمرًا كليًّا ، واللَّه أعلم).

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منجموع الفتناوى» (٣٥/١٦ - ٣٦) بعد أن تكلم عن صعق الملائكة : «وصعوق الغشي هو مثل صعوق موسى - عليه السلام - ، قال تعالى: ﴿ ... فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ... ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات :

نفخة الفزع: ذكرها في سورة النمل في قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلِّ أَتَوَهُ دَاخِرِينَ ﴾ [ النمل: ٨٧]. ونفخة الصعق والقيام: ذكرهما في قوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ = ويقال: إن الشهداء من جملة ما استثنى اللَّه عز وجل [ بقوله ] (۱): إلا من شاء اللَّه . ورُوِّينا فيه خبرًا مرفوعًا (۱)، وهو مذكور مع سائد

وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللّهُ ثُمَّ نَفْخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٦]. وأما الاستثناء فهـو متناول لمن في الجنة من الحور العين ، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم ، ولا يمكن الجزم بكل من استثناه اللّه ، فإن الله أطلق في كتابه . وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال : إن الناس يصعـقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق ، فأجـد موسى آخذًا بساق العـرش ، فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان عمن استثناه اللَّه ؟» . وهذه الصعقة قد قبل إنها رابعة ، وقبل إنها من المذكورات في القرآن ، وبكل حال ؛ النبي ﷺ قد توقف في موسى هل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه اللَّه أم لا؟ فإذا كان النبي ﷺ لم يجزم بكل من اسـتثناه اللَّه لم يمكنا أن نجـزم بذلك ، وصار هذا فإذا كان العلم بقرب الساعة ، وأعيان الانبياء ، وأمثال ذلك عما لم يخبر به ، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر ، واللَّه أعلم» .

(١) ليست في (ل) .

(٢) ضعيف . أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (رقم ٦٦٩) وهو المعروف بحديث الصور الطويل ، من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة مرفوعًا . . فذكره مطولاً وفيه : «فمن استثنى اللَّه عز وجل حيث قال : ﴿ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاً مَن شَاءَ اللَّه ﴾ [النمل: ٨٧] قال : أولئك هم الشهداء . . . » .

وفي «سنده» إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني القاص نزيل البصرة ، وهو ضعيف الحفظ كما في «التقريب» ، وقد اضطرب في إسناده كما سيأتي . ومحمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول الحال كما في «التقريب» ، ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٢٦/٨) وقال أبو حاتم : «مجهول» ، وكذا قال الدارقطني في «السنن» (١/ ١٩٨) ، والذهبي في « الميزان » ، وذكره العقيلي وابن عدي وابن الجوزي في «جملة الضعفاء» ، وقال الذهبي في «الكاشف» : «ليس بحجة» ، وترجمه البخاري في «تاريخه الكبير» (١/ ٢٦٠/ رقم ٢٩٨) وقال : «روى عنه إسماعيل بن رافع حديث=

النص المحقق

= الصور مرسل ولم يصح» .

والحديث أخرجه أبو يعلى في «الكبير» - كما في «النهاية» (١/ ٢٧٠) ، و«الفتح» والحديث أخرجه أبو يعلى في «العظمة» (رقم شماعيل (30.4)) ، كلاهما من طريق إسماعيل ابن رافع عن محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبى هريرة - به مطولاً .

وأخرجه إسحاق بن رواهويه في «مسنده» - كما في «البعث والنشور» (ص ٣٢٥) ، و«المطالب العالية» (رقم ٢٩٩١) ، و«النهاية» (٢٧٩/١) - من طريق إسماعيل بن رافع عن عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة .

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٠/ ١٨٦ – ١٨٨) من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة - به .

ويزيد بن زياد وثقه النسائي وابن حبان ، وقال البخاري : «لا يتابع على حديثه» .

و أخرجه الطبراني في «الطوال» (رقم ٣٦) وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم ٣٨٦) من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة – به. وأخرجه الطبري في «تفسيره» [ (٢/ ١٩٢ – رقم ٤٩٣٩ ، ٣٣٠ – ٣٣١) ، (١١ / ١٢) ، (٤١ / ٢٦) ، (٣١ / ٢٦) ، (٣١ / ٢٦) ، مطولاً ومختصراً .

وزاد الحافظ نسبته في «الفتح» (٣٦٨/١١) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٩) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وعلي بن معبد في الطاعة والعصيان وأبي الحسن القطان في المطولات وأبو موسى المديني في المطولات أيضًا .

وقال الحافظ: «ومداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في سنده مع ضعفه، فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بـلا واسـطة وتارة بواسطة رجل مبهم، ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسـطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبـهم أيضًا.

وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحمد الضعفاء أيضًا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي ، واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه=

= الحديث بإسماعيل بن رافع وخفى عليه أن الشامي أضعف منه ولعله سرقه منه فـــألصقه

بابن عجلان ، وقـد قال الدارقطني : إنه متروك يضع الحـديث ، وقال الخليلي : شيخ

ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه» .

وقــال الحافظ ابن كــثيــر في «النهــاية» (٢٧٨/١) عن حــديث الصور : «وهو حــديث مشهـور، رواه جماعات من الأثمة في كتـبهم . . . من طرق متعددة عن إسـماعيل بن رافع قاصّ أهل المدينة ، وقد تكلم فيه بسبب وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف ، وقد بينت طرق في جزء منفرد . وإسماعيل بن رافع المديني ليس في الوضاعين ، وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة ، فجـمعه وساقه سياقة واحدة فكان يقص به على أهل المدينة ، وقد حضـره جماعة من أعيان الناس في عصــره ، ورواه عنه جماعة من الكبار كأبي عاصم النبيل والوليد بن مسلم ومكي بن إبراهيم ومحمد بن شعيب بن سابور وعبدة بن سليــمان وغيرهم ، واختلف عليه ، فتارة يقــول : عن محمد ابن زياد (كذا) عن محمد بن كعب عن رجل عن أبي هريرة ، وتارة يسقط الرجل ، وقد رواه إسحاق بن راهويـه عن عبدة بن سليمان عن إسـماعيل بن رافع عن محـمد بن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة بطوله ، ومنهم من أسقط الرجل الأول ، قال شيخنا الحافظ المزي : وهذا أقرب ، قال: وقد رواه عن إسماعيل بن رافع ؛ الوليد بن مسلم ، وله عليـه مصنف بين شواهده من الأحاديث الصحيحة . وقال الحافظ أبو موسى المديني بعــد إيراده له بتمــامه : وهذا الحديث وإن كان في إسناده من تكلم فيه فعامة مـا فيه يروى مفرقًا من أسانيد ثابتة ، ثم تكلم على غريبه» .

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ١٥٠): «هذا حديث مشهور ، وهو غريب جدًا ، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة ، وفي بعض ألفاظه نكارة ، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص اهل المدينة ، وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأثمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن على الفلاس ، ومنهم من قال فيه هو متروك ، وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر الا أنه يكتب حديثه في جسملة الضعفاء . وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة ، وأما سياقه فغريب جدًا ، ويقال إنه جمعه=

النص المحقق

 من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحدًا فأنكر عليه بسبب ذلك، وسمعت شيخنًا الحافظ
 أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم».

- وفي الباب ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢٥٣/٢) من طريق أبي أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ أنه سأل جبريل - عليه السلام - عن هذه الآية ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ من الذين لم يشأ اللَّه أن يصعقهم ، قال: «هم شهداء اللَّه عز وجل» . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في «الفتح» (١٩/١١) : «ورواته ثقات» .

وأخرجه أبو يعلى - كما في «تفسير ابن كثير» (٤/ ٦٥ - الزمر) من طريق إسماعيل ابن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه عن النبي عليه قال: «سألت جبريل - عليه الصلاة والسلام - عن هذه الآية: ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ من الذين لم يشأ اللَّه أن يصعقهم ؟ قال: هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت نمارها ألين من الحرير ، مدّ خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة ، يقول عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه ، يضحك إليهم إلهي ، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فيلا حساب عليه». وقال ابن كثير: «رجاله كلهم ثقات إلا شبيخ إسماعيل بين عياش فإنه غير معروف واللَّه سبحانه وتعالى أعلم».

قلت : بل هو معروف وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عسر بن الخطاب القرشي العدوي – المدني ـ نزيل عسقلان ، وكان من أفسضل أهل زمانه ، وكان أكثر مقامه بالشام ، وهو ثقة وثقه أحمد وأبو داود وابن معين وأبو حاتم والعجلي وغيرهم ، وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم وغيرهما ، وهو مترجم في التهذيب وتوابعه . فإسناده جيد فإن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين مستقيمة ، على أنه قد توبع كما في رواية الحاكم لكنها مختصرة .

والحديث علقه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٣١٠) عن زيد بن أسلم - به مختصرًا.=

= وذكره السيوطى في «الدر» (٥/ ٣٣٦) وزاد نسبته لابن المنذر والدارقطني في «الأفراد»

وابن مردويه والبيهقي في «البعث» .

- وأخرج الطبـري في "تفسـيره" (٢٠/١٠) بسند فيـه مبهم عن أبـي هريرة أنه قرأ هذه الآية قال : ﴿ فَقَرْعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ [النمل: ٨٧] هم

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٨/٥ ، ٣٣٦) وزاد نسبتــه لسعيد بن منصور وعبد ابن حميد عن أبي هريرة .

وأخرج الطبري (٢٤/ ٣٠) ، وعبــد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ١٤٣/ رقم ٢٦٤٤) ، عن سعيد بن جبير في قوله : ﴿ فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ قال : هم الشهداء ، ثنية الله حول العرش متقلدي السيوف .

وذكره السيوطي في «الدر» (٥/ ٣٣٦) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير قوله .

وأخرج عبد الرزاق (رقم ٢٦٤٥) عن معمر عن قتادة مثل قول سعيد بن جبير .

- وهناك أقوال أخسرى في الاستثناء في آيــة سورة الزمر ، فلتــراجع في تفسيــر الطبري وشعب الإيمان والدر المنثور وغيرها .

- وقد رجح الطبـري ما ورد في حديث أبي هريرة من طريق إسمـاعيل بن رافع ، وأن الشهداء مستثنون من نفخة الفزع ، ونفخة الصعق يستثنى منها بعض الملائكة مثل جبريل وميكاثيل وحملة العرش وملك الموت . . إلى آخــر ما جاء في الرواية . وقال الطبري : «وهذا القول الذي رُوي في ذلك عن رسول الله ﷺ أولى بالصحة ؛ لأن الصعــقة في هذا الموضع : الموت ، والشهداء وإن كانوا عند اللَّه أحياء كما أخبر اللَّه تعالى ذكره فإنهم قد ذاقوا الموت قبل ذلك .

وإنما عنى جل ثناؤه بالاستثناء في هذا الموضع ، الاستثناء من الذين صعقـوا عند نفخة الصعق ، لا من الذين قد ماتوا قبل ذلك بزمان ودهر طويل ، وذلك أنه لو جاز أن يكون المراد بذلك من قد هلك وذاق الموت قبل وقت نفخة الصعق وجب أن يكون المراد بذلك من قد هلك ، فذاق الموت من قبل ذلك ، لأنه بمن لا يصعق في ذلك الوقت إذا كان الميت لا يجدّد له موت آخر في تلك الحال. .

۸٥

النص المحقق ما قيل [ فيه ] <sup>(۱)</sup> في كتاب البعث والنشور<sup>(۲)</sup>، وباللَّه التوفيق . \* \* \*

(١) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>۲) قد تقدم تخریجه وانظر «البعث والنشور» (رقم ۲٦۸) .

### آخر الكتاب (۱)

[ علقه أحمد بن خليل بن اللبودي الأثري ، عفا اللَّه عنه وعن سائر المسلمين ، يوم الأحد ٤ صفر سنة ٨٦٦ بمنزله بصالحية دمشق المحروسة . والحمد للَّه وحده ، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم .

#### \* \* \*

[^ و] / توفير المرحوم العلامة العمدة الفهامة صاحب الحقيقة والشرعية ('') والطريقة ، صاحب الكشف والحالات المندرج إلى رحمة ربه تعالى المرحوم الشيخ أيوب ، يوم الخميس غرة شهر صفر الخير سنة إحدى وستون وألف .

رحمه اللَّه تبارك وتعالى ] (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع : (آخر كتاب حياة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ، والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب (والشريعة).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين لا يوجد إلا في (ل) .

## فهرس الأحاديث والآثار

| الفقرة    | الراوي             | الحديث أو الأثر                                         |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ٨         | أنس                | - أتيت على موسى ليلة أسري بي                            |
| 11        | أوس بن أوس         | - أفضل أيامكم يوم الجمعة                                |
| ١٢        | أبو مسعود الأنصاري | – أكثروا الصلاة عليّ في يوم الجمعة                      |
|           |                    | – أكثروا عليّ من الصلاة في كل يوم                       |
| 12        | أبو أمامة          | جمعة                                                    |
| ۱٤        | أنس                | - إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن                  |
| ٤         | أنس                | <ul> <li>إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد</li> </ul> |
|           |                    | - إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل                      |
| 11        | أوس بن أوس         | أجساد الأنبياء                                          |
|           |                    | - أن النبي ﷺ ليلة أسرى به مر على                        |
| ٦         | بعض الصحابة        | موسی                                                    |
|           |                    | - أن النبي لقى الأنبياء في مسجد بيت                     |
| ١.        | سعيد بن المسيب     | المقدس (أ)                                              |
|           |                    | - إن لله ملائكة سياحين في الأرض                         |
| 1 🗸       | عبد الله بن مسعود  | يبلغوني                                                 |
|           |                    | - أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات                       |
| ص ۲۰ هامش | ابن عباس           | النبوة إلا الرؤيا                                       |
| ۲،۱       | أنس                | – الأنبياء أحياء في قبورهم                              |

| الحديث أو الأثر                                       | الراوي         | الفقرة |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------|
| – الأنبياء في قبورهم أحياء                            | أنس            | ٣      |
| - حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في                       |                |        |
| المعراج                                               |                | ١.     |
| – حديث الشهداء لا يصعقون (الصور)                      | أبو هريرة      | ص ۸۰   |
| – رأيت النبي ﷺ في النوم (أ)                           | سليمان بن سحيم | ۲.     |
| – لقد رأيتني في الحجر وأنا أخبر قريشًا                |                |        |
| عن مسراي                                              | أبو هريرة      | ٩      |
| - ليس أحد من أمة محمد يصلي عليه                       |                |        |
| صلاة إلا                                              | ابن عباس       | ١٨     |
| <ul> <li>ما مكث نبي في قبره أكثر من أربعين</li> </ul> |                |        |
| ليلة (أ)                                              | سعيد بن المسيب | ٥      |
| - ما من أحد يسلم عليّ إلا                             | أبو هريرة      | 17     |
| – مررت على موسى وهو قائم يصلي                         | أنس            | ٧      |
| – من صلى علي عند قبري سمعته                           | أبو هريرة      | ١٩     |
| – لا تجعلوا بيوتكم قبورًا                             | أبو هريرة      | 10     |
| – لا تجعلوا قبري عيدًا                                | أبو هريرة      | 10     |
| – لا تخیروني علی موسی                                 | أبو هريرة      | ۲١     |
| <ul> <li>لا تفضلوا بين أنبياء الله تعالى</li> </ul>   | أبو هريرة      | 77     |



### الحتـــوي

| منفحة | الموضوع الع                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ٣     | – مقدمة المحقق.                                     |
| ٥     | أصل القول بحياة الأنبياء                            |
| ٩     | منهج تحقيق هذا الجزء.                               |
| 11    | - ترجمة المصنف (الإمام البيهقي)                     |
| 11    | اسمه ونسبه ومولده ونشأته                            |
| 1 7   | مكانته العلمية وثناء العلماء عليه                   |
| ١٤    | شيوخه وتلاميذه                                      |
| 10    | مصنفاته .                                           |
| ١٨    | وفاته                                               |
| ١٩    | صور المخطوطة                                        |
| 74    | النص المحقق                                         |
| 77    | – حديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»            |
|       | - حديث: «ما مكث نبي في قبره أكثر من أربعين ليلة حتى |
| ٣٣    | يرفع».                                              |
| **    | – حديث: «مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره»       |
| ٤٣    | – حديث الإسراء والمعراج                             |
| ٤٥    | - حديث: «أفضل أيامكم يوم الجمعة »                   |
| ٤٨    | - حديث: أكثروا الصلاة على في يوم الجمعة »           |

| لصفحة | الموضوع                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| ٥٢    | – حديث: «إن أقربكم مني يوم القيامة »               |
| ٥٤    | – حديث: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»                  |
| ٥٩    | - حديث: «ما من أحد يسلم علي إلا ردّ الله إلى روحي» |
| 71    | - حديث: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض»            |
| ٦٤    | - حديث: «ليس أحد من أمة محمد ﷺ يصلي عليه »         |
| . 77  | - حديث: «من صلى علي عند قبري سمعته»                |
| ٧٣    | - حديث: «لا تخيروني على موسى»                      |
| ٢٨    | – آخر الجزء                                        |
| ۸٧    | – فهرس الأحاديث والآثار                            |
| ٨٩    | - فهرس الموضوعات                                   |



درَاسَاتٌ فِي السُّنَةِ الْمُعَلِّمَرَةِ

# مَاقَرْبَ سِنَادُهُ مِنْ عَدِيثٍ

للإمام العالمراكا فِظ أبي الفَاسِم المُمَاعِيل بن أَحْمَد السَّمَرَ قَنْدِي النوقَة تن ه

حَقَقَدُوعَتَ عَلَيْهِ وَخَجَ اَعَادَيْهُ عَ**طَاءِ اللّٰمِ بِعَبِ العَفَّارِ بِ فَيْضٍ** أبومطيع السِّندي

مَلِنْيُولُ إِنَّكُنِّبُالسَّنِّنَى الْكَالْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال





عَفَّتِهَا وَعَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ٱبُوعَنِّدُوالمِّمِرِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال

مكنبةالسنة



مَنْشُونُ السَّكَنْ السَّكَنْ اللَّهُ اللّ

وفي المالية ال



مكنبة السنة